

## عملة بطرس الأول توسنيان على الاستندرية

734 Q / 05719



# الحروب الصليبية المتأخرة حملة بطرس الأول لوسنيان الصليبية على الإسكندرية ١٣٦٥م/ ٧٦٧هـ

تاليف

د . سهير محمد إبراهيم نعينع

استاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية

> الطبعة الأولى ٢٠٠٢



عين للدراسات والبحوث الانسائية والاجتماعية EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

### المشرف العام: نكتور قاسم عبده قاسم

### المنتشارون

د . أحصص إبراهيم الهصواري د . شصوقي عبد القوي حبسيب د . قاسم عبده قاسم

تصميم الغلاف: محمد أبو طالب

الناشس: عين الدراسسات والبحسوث الإنسانيسة والاجتماعيسة - منسارع ترعة المربوطية - الهسرم - جمع - تليفون وفاكس ٢٨٧١٦٩٢

Publisher: EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES

5, Maryoutia St., Elharam - A.R.E. Tel: 3871693

### المحتويات

| -  |    |
|----|----|
| حه | صف |

التحدة: ......

- أهمية الموضوع وسبب اختياره - أهم الأبحاث السابقة على الموضوع ، وتقييم لها - دراسة تحليلية نقدية مقارنة لمصادر الموضوع من عربية وأجنبية - خطة البحث وتبويد العام .

الفصل الأول : الشرق والفرب قبيل حملة بطرس دى لوزينيان على الإسكندرية : .....٣٥ أولا : الشرق الأدنى الإسلامي :

مصر والشام: أحوالهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمسكرية -عصر السلطان الأشرف شعبان وظروف المشرق الإسلامي آتذاك - علاقة مصر بالقوي المحيطة بها ، المفول في العراق أرمينية - بيزنطية - المبشة

- النوبة .

### ثانيًا: الغرب الأوروبي:

- غرب أوربا قبيل الحملة ، الإمبراطورية والبابوية - إيطالها - ألمانها - المانها - المجلترا - فرنسا - إسبانها - قبرص وأحوالها قبيل عهد يطرس دى لوزنيان - مهد يطرس الأول دى لوزنيان : شخصيته وسياسته الداخلية والخارجية وأثرهما - مراكز الثقل في الصراع الصليبي الإسلامي بعد انتهاء الحروب الصليبية الأولى .

الفصل الثاتي : ما قبل الحملة : .....

- المركة الصليبية في القرن الرابع عشر الميلادي / الشامن الهجري - أثر الدعاة اللاتين في إغراء بطرس دى لوزنيان للقيام بحملة صليبية على الشرق الإسلامي - أسباب اختيار بطرس لوزنيان لمدينة الإسكندرية هلمًا المملت عدر رحلة بطرس دى لوزنيان إلى عمالك أوربا والمقر الهابوى داعيًا الحملته ، وما ترتب عليها من نتائج .

\_ الفصل الثالث : الحملة منذ إقلاعها من البندقية وحتى وصولها إلى مياه الإسكندرية

المملوكية في مصر بأخيار الحملة ووجهتها ، ورد الفعل لديها - إعلان الملك يطرس رسميًا عن وجهة الحملة ، والآثار المترتبة على ذلك - تاريخ وصول الحملة إلى الإسكندرية ، والروايات التي قامت حوله - المسرح الجفرافي لمنيئة الاسكندرية .

### الفصل الرابع: وقائع الحملة على الإسكندرية

(١٠-١٦ أكتوبر ٢٢-٨٨ المحرم ٧٦٧هـ) : ............................

- الخلاف حول عدد قطع الأسطول الصليبي وأنواعها - رسو الأسطول في الميناء الفريبي في ١٠ أكتسور / ٢٧المحرم ، ومدوقف الأهالي وجنفسرا والحامية - عملية النزول إلى البر ، ومراحل الاشتياكات الدامية بين الفريةين ونتاتجها - محاولات اقتحام المدينة ، واحتلالها ، وما أصابها من تنمير وتخريب - استمرار أعمال القتل واللبع ، والتنمير والتخريب والسلب والنهب ، وأهبة رواية النوري في هذا الصدد (١١-١٠ أكتوبر / ٢٢-١٨المحرم) - الانسحاب المضاجيء للأسطول الصليبي عن المدينة وأسابه .

القصل الخامس: قشل حملة بطرس دى لوزئيان على الإسكنلوية:

- استرداد المدينة ورحيل القيسارصة - أثر الحسلة على مسسر والعسالم

الإسلامي - ردود الفسعل الناتجمة عن انسسحساب بطرس دى لوزئيسان من

الإسكندوية في كل من قيرص والغرب اللاتيني - مقاوضات الصلع بين
قيرص ومصر ودور البنادقة فيها والنتائج التي ترتبت عليها.

YY4 : II = 1

- حملة الإسكندرية إحدى المملات الصليبية الكبرى التي تعرض لها العالم الإسلامي - اضمحلال الفكرة الصليبية وموتها في أواخر القرن الرابع عشر المسلادي / أواخر القرن الشامن الهجري - ود الفعل الإسلامي في القرن الشامس عشر المسلادي / القرن الساسع الهجري - أهم النسائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الداسة.

المصادر والمراجع : ......المصادر والمراجع المسادر والمراجع المراجع المراجع المسادر والمراجع المراجع ا

إهداء

إلى الإسكندرية ... التاريخ والحضارة

## يتنف لتعلق المنتفي المنتفئ المنتفئ المنتفق الم

### المقدمة

أهمية الموضوع ، وسبب اختياره - أهم الأبحاث السابقة على الموضوع ، وتقييم لها - دراسة تحليلية تقدية مقارتة المسادر الموضوع من عربية وأجنبية - خطة البحث وتبويبه العام .

اهتم القدامى من مؤرخين وجغرافيين - وتبعهم فى ذلك المحدثون - بالتأريخ للعواصم والمدن الإسلامية الكبرى ، فوصفوا هذه المدن ودرسوا ألوان النشاط البشرى فيها من النواحى السياسية والحربية والاقتصادية والحضارية ؛ وتتعدد الأمثلة طوال العصور الوسطى الإسلامية عن تواريخ المدن الإسلامية شرقًا وغربًا .

وقد حظيت الإسكندرية بطائفة من المؤلفات التي كتبت عنها (١)، ولعل أهمها جميعًا ما أفرده النويري السكندري فيما سجله عنها في كتابه " الإلمام بالإعلام " وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا بقلمه فيما ضمنه من وقائع غارة بطرس دى لوزنيان ملك قبرص على الإسكندرية ، وتخللت كتابته الكثير من تاريخ الإسكندرية منذ نشأتها حتى الوقعة المذكورة .

إلا أن ما ضمنه النويرى السكندرى - وإن كان يدنا بصورة حقيقية وملموسة عن وقائع تلك الغارة - يفتقد في بعض نواحيه تكملة هذه الصورة من جانبها الغربى والذى يكملها ما سجله لنا المؤرخ الشاعر الفرنسى - والمعاصر للوقعة - جيوم دى ماشو ، بالإضافة إلى

<sup>(</sup>١) راجع: جمال الدين الشيال: الإسكندرية، طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر، قصلة من المجلة التاريخية المصرية (١٩٥٢م)، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٢م، ص ٢٠٦ - ٢٠٧ و هـ (١) في ص (٢٠٦).

كتابات غيرهما من المعاصرين والمتأخرين من أمثال ابن كثير وابن حبيب والمقريزى وابن تغرى بردى وابن وأمادى بردى وابن إياس في الجانب الإسلامي ، وكل من فيليب دى مينزيير ومنخيراس وأمادى واسترامبالدى في الجانب الغربي .

والملاحظ أن هذه الكتابات جميعها - باستثناء ما دونه كل من النويرى السكندرى وماشو - جامت مبتورة أحيانًا وموجزة إيجازًا مخلاً في أحيان أخرى ، عا لا يفي بالغرض من الموضوع .

وقد اهتم المحدثون بتسجيل تلك الوقعة في كتاباتهم ، إلا أنها - كما سوف نشير أيضاً في حينه - لم تأت مستوفية لجميع جوانب الموضوع ، إذ اقتصروا جميعاً في التأريخ لهذه الحملة على إفراد فصل من الفصول في كتبهم ، أو مجرد مقالة من مقالاتهم تتعرض للموضوع في جانب أو آخر من جوانبه .

ومن هنا نبتت لدينا فكرة التعرض لحملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية فى دراسة متكاملة تسد نواحى النقص الموجودة فى كل من المصادر المعاصرة والمتأخرة ودراسات المحدثين.

وتعد حملة الملك بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية فى ١٣٦٥م/٧٦٧ه أعظم حدث وقع فى تاريخ الحركة الصليبية فى القرن الرابع عشر الميلادى / الثامن الهجرى (١). فكانت بمثابة تذكرة أخيرة للحروب الصليبية فى الشرق الأدنى الإسلامى (٢)، وهى أيضًا آخر الحملات الصليبية التى وجهت ضربتها مباشرة إلى الدولة المملوكية فى مصر والشام . ولم تتعرض مدينة فى العصور الوسطى للدمار الشامل ، مثل الذى نزل بمدينة الإسكندرية بعد اجتياح التبارصة لها ونهبها فى الغارة المذكورة . وقد حظيت هذه الغارة وأخبارها باهتمام طائفة محدودة من مؤرخى العصور الوسطى سواء فى مصر أو فى الغرب ، وتأرجحت الكتابة عنها بين الإسهاب والإيجاز أو مجرد الإشارة إليها . وقد أرّخ لهذه الغارة ثلاثة من المعاصرين

Atiya (Aziz Suryal), The Crusade in the Later Middle Ages, Oxford 1938, p. 345. (1)

<sup>(</sup>۲) كالة ( باول ) : صورة عن وقعة الإسكندرية في عام ٧٦٧ هـ / ١٣٦٥م ، من مخطوطة " الإلمام " للنويري السكندري ، ترجمة وتعليق درويش النخيلي وأحمد قدري محمد أسعد ، في : مطبوعات جمعية الآثار بالإسكندرية ، دراسات أثرية وتاريخية (٣) ، مطبعة إسكندرية ، ١٩٦٩م ، ص ٣٨ .

حسبما أسلفنا: أحدهما مصرى سكندرى الإقامة كان شاهد عيان للأيام الأولى للفارة هو النويرى السكندرى "صاحب الإلمام "(۱) والذى يعد كتابه أونى وأكمل مصدر عربى عن هذه الوقعة ، أما المعاصر الآخر فهو الشاعر الفرنسى جيوم دى ماشو الذى سجل فى ملحمة شعرية بعنوان " الاستيلاء على الإسكندرية "(۲) وقائع تلك الغارة ، وإن كان ديوانه هذا لا يتسم بطابع التاريخ البحت فى رأى الكونت لويس دى ماس لاترى ناشر ديوانه (۱). وأما الشالث فكان معاصراً ومشاركًا فى الحملة والإعداد لها وهو فيليب دى مزيير الذى كان واحداً من أحد ثلاثة أقطاب من الداعين للحملة وهم الملك بطرس دى لوزنيان ملك قسرس وبطرس دى توماس، المندوب البابوى وبطريرك مدينة القسطنطينية اللاتيني وفيليب دى مزيير نفسه الذى كان يشغل منصب مستشار الملك لشنون قبرص . وقد أرخ لهذه الحملة من خلال كلامه عن حياة أبيه الروحي وأستاذه بطرس دى توماس الذى مات فى فاماجوستا بعد عودة الأسطول حياة أبيه الروحي وأستاذه بطرس دى توماس الذى مات فى فاماجوستا بعد عودة الأسطول في كلامنا عنه بما جاء فى كتاب بورجا الذى يؤرخ لهذا الداعية (٤) الصليبي . وجاءت دراسة فى كلامنا عنه بما جاء فى كتاب بورجا الذى يؤرخ لهذا الداعية (٤) الصليبي . وجاءت دراسة بورجا هذه من أكثر ما كتب عن فيليب دى مزيير وحملة بطرس دى لوزنبان على الإسكندرية. يورجا هذه من أكثر ما كتب عن فيليب دى مزير وحملة بطرس دى لوزنبان على الإسكندرية.

<sup>(</sup>۱) النويرى السكندرى ( محمد بن قاسم بن محمد ، المالكى ) : كتاب الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الإسكندرية سنة سبع وستين وسبعماية ، ثلاث نسخ مصورة محفوظة بمكتبة الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية تحت رقم : أ - ٧٣٨م ( عن النسخة المحفوظة بمكتبة بانكى بوربالهند تحت رقم ٢٠٣٥عربى) . ب - ٣٦٧م ( عن تسخة برئين رقم ٩٨١٥ فى قائمة أهلواردت ، ورقم ٢٠ - ٣٥٩ فى قائمة فعز شتين) . ج - ٧٣٧م ( عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ٢٨٥٥٨ عمومية تاريخ ، ورقم ٤٤١٩ خصوصية تاريخ ) - ( وطبع الكتاب - عن هذه النسخ الثلاث - طبعة أولى ، بتحقيق عزيز سوريال عطية ، وشاركه فى تحقيق الجزء الأول المستشرق إتبان كومب ) فى سبعة أجزاء ، بعطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد الدكن بالهند ، ١٣٥٨ – ١٣٩٦ه / ١٩٦٨ – ١٩٧٨م) .

Machaut (Guillaume de), La Prise d'Alexandrie ou Chronique du Roi Pierre Ier de (Y) Lusignan, pupliée par M.L. de Mas Latric, Genéve 1877.

Mas Latrie, dans: Machaut, P. viii (intro) . (7)

Jorga (Nicolas), Pilippe de Méziéres (1327-1405) et la Croisade de XIVe Siécle, (£) Paris 1896.

طبيعة جدلية . وقد استقينا أيضًا بعض المعلومات الخاصة بفيليب دى مزيير من مراجع أخرى مثل كتاب الدكتور عزيز سوريال عطية عن الحروب الصليبية المتأخرة (١). ومقالة الدكتور عبد الحميد حمدى عن فيليب دى مزيير (٢). هذا ، بالإضافة إلى المؤرخ الفرنسى المعاصر Froissart الذى أشار إشارات سريعة إلى الملك بطرس دى لوزنيان ورحلته إلى أوربا وإشارة أخرى سريعة عن حملته وذلك من خلال تأريخه لتاريخ بعض الدول الأوروبية في عصره (٣) . ومن المؤرخين المعاصرين أبضًا المؤرخ الدمشقى ابن كثير المتوفى سنة ٤٧٧ هـ / ١٣٧٣م أى بعد الوقعة السبع سنوات في كتابه " البداية والنهاية " وكتابه الآخر " الاجتهاد في طلب الجهاد " (٤)، ولكن كلامه عن الوقعة لا يتعدى صفحات قليلة ضمنها كتابيه . ويضاف إليه المؤرخ المعاصر ابن حبيب . في كتابه " تذكرة النبيه "(٥) المتوفى ٧٧٩ هـ / ١٣٧٧م ولم يتعد كلامه عن الوقعة بضع صفحات .

Atiya (Aziz Suryal), The Crusade in the Later Middle, Ages, Oxford 1938. (1)

Hamdi (Abdel Hamid), "philippe de Méziéres and the New Order of the Passion, 3(Y) Parts", in: Bulletin of the faculty of Arts, Alexandris University: Part I, Vol. XVII (1963); Parts II, III, Vol. XVIII (1964), Alexandria University Press, Alexandria 1964, 1965.

Froissart (Sir John), Chronicles of England, France, Spain and the Adjoining Coun-(\*) tries. Translated from the French by Thomas Johnes, 2Vols. New York 1901.

وراجع عن فراوسار : مقدمة مترجم كتابه ( PP. iii - ix ) ؛ وانظر ترجمة له في :

Paris (Gaston) et Jeanroy (A.), Extraits des Chroniqueurs Français, Quatorziéme Édition, Paris 1928, p. 165 et seq.; idem : Chrestomatie du Moyen Age, Quinziéme Édition, Paris (n.d.), pp. 238 - 39; Uden (Grant), A Dictionary of Chivalry, London 1968, pp. 96 - 7.

<sup>(</sup>٤) ابن كثير (أبر الفدا إسماعيل): البداية والنهاية ، جد ١٤ ، الطبعة السادسة ، مكتبة المعارف ، بيروت ١٤٠٩ه / ١٩٨٥م ، وله أيضًا: الاجتهاد في طلب الجهاد ، الطبعة الأولى مطبعة أبي الهول ، القاهرة ١٣٤٧ه ( وطبعة أخرى ، بتحقيق وتعليق عبد الله عبد الرحيم عسيلان ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨١م) .

<sup>(</sup>٥) ابن حبيب ( الحسين بن عمر ) : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، جـ ٣ ، حققه ووضع حواشينه محمد أمين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٧٦م .

أما المصادر الغربية القريبة من المعاصر فهى تكاد تقتصر على الجانب الغربى المسيحى بما سجله الكاتب القيرصى ليونيتوس مخيراس فى كتابه " تاريخ بلاد قبرص العزيزة "(١) . وفيه يتعرض للحملة بشىء من الإيجاز لا يقاس بالتفاصيل المسهبة عند كل من النويرى السكندرى وماشو .

وقد قام ديوميد استرامبالدى – فى القرن السادس عشر – بترجمة تاريخ مخيراس إلى اللغة الإيطالية ، ونشر هذه الترجمة رينيه دى ماس لاترى (٢) Réné de Mas Latrie – وهر ابن الكونت لويس دى ماس لاترى L. de Mas Latrie فى نشرة واحدة مع كتاب آخر باللغة الإيطالية أيضًا عن تاريخ قيرص لفرنسيس أمادى (٣) المتوفى بالبندقية سنة ١٥٦٦م / ١٩٧١ه ، وهو تاريخ عام لجزيرة قبرص بدأه أمادى بفتوحات المسلمين ، ومن المصادر العربية المصرية القريبة من المعاصرة أو المتأخرة قليلاً كتاب السلوك للمقريزى (٤) الذى ولد قبل الوقعة بسنة واحدة وتوفى سنة ٥٨٥ه / ١٤٤٢م ، وكتاب النجوم الزاهرة لابن تفرى بردى (٥) المتوفى سنة ١٩٧٠م ، وكتاب بدائع الزهور لابن إياس (٦) المتوفى سنة ١٩٨٠م / ١٥٢٩م ، ولم تهتم كل هذه المصادر الثلاثة بغارة الملك بطرس دى لوزنيان وما يتعلق بها من

Makhairas (Lcontios), Recital Concerning the sweet Land of Cyprus entitled "(\) Chronicle", edited with a translation and nots by R.M.Dawkins, 2 Vols., Oxford 1930.

Strambaldi (Diaméde), Chroniqu de Strambaldi, Publiée par René de Mas Latrie, (Y) Paris 1893.

Amadi (François), Chronique d'Amadi, Publiée par Réne de Mas Latrie, Paris (7) 1891.

<sup>(</sup>٤) المقريزي (تلقى الدين أحمد بن على ): السلوك لمعرفة دور الملوك ، ج ٣ ، ق ١، حققه وقدم له سعبد عبد الفتاح عاشور ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٧٠م .

<sup>(</sup>٥) ابن تغرى بردى ( أبو المحاسن يوسف ) : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جـ ١ ١ ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، ١٩٦٩هـ / ١٩٥٠م .

 <sup>(</sup>٦) ابن إياس ( أبو البركات محمد بن أحمد ، المصرى ، الحنفى ) : بدائع الزهور في وقائع الدهور ،
 جـ١ ق ٧ ، تحقيق محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م .

وقائع تالية إلا من خلال سرد أحداث سنة ٧٦٧ هـ / ١٣٦٥م وما بعدها في صفحات قليلة أو إشارات سريعة .

وعلى هذا فقد اعتبرنا المصادر الثلاثة المعاصرة - النويرى السكندرى وماشو وفيليب دى مزيير والمصدر القريب من المعاصرة وهو مخيراس هى المصادر الرئيسية فى الموضوع . أما غيرها من المصادر العربية والإفرنجية فهى مصادر متأخرة نسبيًا ثانوية بالنسبة لوقائع غارة الملك بطرس على الإسكندرية .

أما عن النويرى السكندرى فلم تهتم كتب التراجم التى تم تأليفها بعد النويرى السكندرى بالترجمة له ، سوى ما كان من كلمات معدودة تعرّف به عند كل من ابن حجر فى " الدود الكامنية " (١) ، والسخاوى فى " الإعلان بالتوبيخ "(١) وحاجى خليفة فى " كشف الظنون"(٣) ، مع إغفالهم عنوان كتابه " الإلم بالإعلام " ، وإطلاق ابن حجر والسخاوى " صفة الكائنة العظمى " على الوقعة التى أرخ لها النويرى السكندرى . واكتفاء حاجى خليفة بأن للنويرى كتابًا فى الوقعة المذكورة . ولكننا نجد الترجمة الوافية للنويرى السكندرى فيما سجله عن نفسه فى مواضع متفرقة من كتابه ، ومنها نستدل على اسمه كاملاً وهو محمد بن قاسم بن محمد النويرى السكندري ، وعلى مسقط رأسه ( النويرة) بصعيد مصر ، وسبب نزوحه إلى الإسكندرية التى دخلها فى ذى المجة سنة ٧٣٧ه / يوليو ١٣٣٧م واستمد منها نسبته الأخرى السكندري ، وتزوجه بالثغر ، وحرفة النسخ التى كان يمتهنها ، ثم خروجه من وتاريخ بداية تأليفه لكتابه وفراغه منه (٤).

<sup>(</sup>١) ابن حجر المسقلاتي ( شهاب الدين أحبد بن على ) : الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة ، دار الجيل ، بيروت (بدون تاريخ ) ، ١٤٢/٤ .

 <sup>(</sup>۲) السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن) : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، عنى بنشره القدسي ، مطبعة الترقي ، دمشق ۱۳٤٩هـ ، ص ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله ، المعروف بكاتب جلبى ) : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، عنى بتصحيحه شرف الدين يلتقايا ورفعت بيلكة الكليسى ، مطبعة وكالة المعارف ، استانبول ، ١٣٢٠هـ / ١٩٤١م ، ١ / العبود رقم ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع : النويرى السكندرى : الإلمام : ٢١٩/٢ - ٢٢٢ ؛ ١٠٥-٥٠ ؛ ولكن انظر أيضًا : تعليقات الدكتور درويش النخيلي في : كاله ( باول ) : صورة عن وقعة الإسكندرية في عام ٢٦٧هـ /=

ولقد حفز النويرى السكندرى على تأليفه كتابه – كما يذكر فى ترجمته لنفسه – طول إقامته بالإسكندرية ومحبته لها ولأهلها ، وحبًا فى المرابطة بثغر من ثغور الجهاد . وإنصاف إلى كل ذلك السبب الجوهرى ، وهو ما نزل بالإسكندرية من خراب ودمار خلال غارة الملك بطرس دى لوزنيان عليمها ، فألف كتابه " ليقف عليه من يأتى من المسلمين بعد عمصره ويعلموا منه ما وقع بها من أحداث ، وحتى يكون هذا دافعًا لمن يأتى من ملوك مصر للعمل على حفظها من غارات الفرنج بتقوية حاميتها وتعزيز حراستها " (١).

وقد نص النويرى السكندرى على أنه ابتدأ في تأليف كتابه في جمادى الآخرة سنة ٧٦٧هـ / فبراير ١٣٦٦م أى بعد الوقعة بنحو خمسة أشهر ، ثم نص على أنه انتهى منه في ذى الحجة من سنة ٧٧٥ه / مايو ١٣٧٤م . ولكن تحليل النصوص عنده يؤكد أنه لم يفرغ منه إلا بعد شهر رجب سنة ٧٧٩ه / نوفمبر ١٣٧٧م ؛ إذ هو يسوق طائفة من النصوص تؤيد ذلك ، ولعله كان قد انتهى من جمع مادة كتابه ومن تسجيلها في شهر ذى الحجة من عام ٧٧٥ه / مايو ١٣٧٤م ثم شرع يضيف ما استجد من حوادث حتى شهر رجب من سنة ٧٧٩هـ (٣).

كل هذا يجرنا إلى تحديد تاريخ وفاة النويرى السكندرى ، وهو تاريخ مجهول حتى الآن مثل تاريخ مولده الذي لم يذكره النويري في ترجمته لنفسه ، ويرجح الدكتور النخيلي أنه

= ١٣٦٥م، من مخطوطة: الإلم "للنويرى السكندرى، ترجمة وتعليق درويش النخيلى وأحمد قدرى محمد أسعد "للنويرى السكندرى، فى: مطبوعات جمعية الآثار بالإسكندرية، دراسات أثرية وتاريخية (٣)، مطبعة إسكندرية، ١٩٦٩م، ص ٥٨ – ٦٣، وهـ ٢٣ الواقع أوله فى ص (٥٨)؛ وانظر له أيضًا فى مقدمته على: كاتب هندى مجهول، كتاب مرآة المجايب فى وقعة الإسكندرية، (من مخطوطة الهند لكتاب "الإلم "للنويرى السكندرى، يتضمن نصوهًا لم تنشر من قبل)، (وهى النسخة المعروفة بنسخة المتحف البريطانى بلندن ضمن مجموعة برقم ٥٢. 1738 وللخطوطة برقم (606)، الطبعة الأولى، مطبعة التونى، الإسكندرية عام ١٤٠٥م ص ١٤ - ٢٢.

٠ (١) الإلمام ، ٢ / ٢٢٢ .

 <sup>(</sup>٣) راجع تحليلات النخيلي بهذا الشأن ، في : كاتب هندى مجهول ، كتاب مرآة المجايب ، ص ١٩ ٢٢ ، من المقدمة ، ولكن قارن : عزيز سوريال عطية : دراسة نقدية تحليلية لكتاب " الإلمام " ، في دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٨٥ .

توفى فى أواخر سنة ٧٧٩هـ أو أوائل سنة ٧٨٠هـ / ١٣٧٨م . فهو لوكان حيًا بعد حوادث شهر رجب سنة ٧٧٩هـ أو بعد استهلال سنة ٧٨٠هـ لكان قد دون وقائع هذه الفترة كما فعل من قبل بعد حوادث سنة ٧٧٥هـ التى أشرت إليها منذ قليل (١) .

وقد قام الأستاذ الدكتور عزيز سوريال عطية بنشر كتاب " الإلم بالإعلام " ما بين سنتى ١٩٦٨م ، ١٩٧٦ ؛ ولكنه تغاضى عن الكثيس من النصوص الخاصة بالفترة التالية للوقعة (٢). وجدير بالذكر أن سيادته قدم بحثًا قيمًا عن النويري السكندري ومؤلفه ، عبارة عن خلاصة دراساته عن هذا الموضوع وكتابه . هذه الدراسات التي امتدت أكثر من نصف قرن من الزمان ، وقد أفدنا منها في رسالتنا هذه (٣).

ويدور المرضوع الرئيسى فى كتاب الإلمام حول الغارة التى شنها الملك بطرس دى لوزنيان ملك قبرص على الإسكندرية فى المحرم سنة ٧٦٧هـ / أكتوبر ١٣٦٥م. وقد أورد النويرى السكندرى هنا تفاصيل مسهبة لا نجدها فى المصادر العربية المعاصرة أو القريبة من المعاصرة أو المتأخرة . إلا أن ما جاء به النويرى السكندرى من أخبار هذه الوقعة يبدو كالشامة إلى جانب ما استطرد به حسب تعبير كل من ابن حجر والسخاوى (٤) فقد خرج النويرى كثيراً عن سياق الكلام فى الوقعة ، فأتى كتابه موسوعة حاوية لمعلومات شتى فى المعارف والعلوم وفنون القول المختلفة ، وألجأه هذا المنهج إلى تقطيع أوصال الكلام عن الوقعة ، فنجده متناثراً فى صفحات كتابه . ولكنه مع ذلك لا يتقيد بالتتابع المنطقى للأحداث ، بعنى أنه يبدأ كلامه مسيراً إلى غارة الملك بطرس دى لوزنيان ، ثم يورد أحداثًا أخرى وقسعت بعد

<sup>(</sup>١) في : المصدر نفسه ، ص ٢٧ - ٢٤ من المقدمة . ولكن قارن : عزيز سوريال عطية : دراسات نقدية تحليلية لكتاب " الإلمام " ، في دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع مقدمة الدكتور النخيلي على المصدر السابق نفسه ، ص ٣٩ - ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر عزيز سوريال عطية : أحد مصنفى الموسوعات السكندريين فى القرن الرابع عشر الميلادى / القرن الثامن الهجرى : دراسة نقدية تحليلية لكتاب " الإلمام " للنويرى الاسكندرانى " ترجمة وتقديم جوزيف نسيم يوسف ، مقال منشور فى : جوزيف نسيم يوسف : دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى المصور الوسطى ، الإسكندرية ، ١٩٨٣م.

<sup>(1)</sup> انظر: ابن حجر: الدرر الكامنة ، ١٤٢/٤ ؛ السخاوى: الإعلان بالتوبيخ ، ص ٢٢ .

الغارة ، ثم يعود للكلام عن الوقعة ذاتها وهكذا (١١) . وسوف نحاول من خلال بحثنا هذا أن نرتب مضمون كلامه عن الوقعة من غير أن نتقيد بما جاء في كتابه من تقديم وتأخير ينعدم معه التسلسل المنطقي للأحداث في أحيان كثيرة .

ويتلخص ما جاء به النويرى فى ذكره للمنامات التى تنبأت بالوقعة وترجمة سريعة لبطرس دى لوزنيان ، والأسباب السبعة المشهورة التى دفعت بطرس إلى الإغارة على الإسكندرية ، وطواف بطرس بمالك أوربا داعيًا لحملته ، واستعداده لهذه الحملة طوال أربع سنوات فى سرية تامة ، ومنها إعداد المراكب فى رودس . وكل هذا يمثل مقدمات غارة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية . أما عن الوقعة نفسها ، فقد أورد التفاصيل المسهبة عنها بدءً بظهور مراكب الفرنج بميناء الإسكندرية ثم الاستيلاء عليها ، وفرار أهلها منها ، وتعرضها لعمليات السلب والنهب والتدمير والحرق والقتل طوال الثلاثة أيام الأولى من الحملة ، ثم رحيل بطرس عنها براكبه المحملة بالمغانم والأسرى ، ويستكمل الموضوع عناصره بتلك النتائج التى يوردها النويرى للوقعة وصداها سواء فى العالم الإسلامي بشرقه وغربه وفى العالم المسيحي الأوروبي، وما تبع ذلك من حوادث متصلة بالوقعة أيضًا خاصة مفاوضات الصلع الى ظلت تدور بين قبرص ومصر ، والدور الذى قام به كل من البنادقة والجنوية والكتبلان فى هذه المفاوضات .

ويحفل كتاب الإلمام بالإعلام بالمصادر العديدة تختص بالعلوم والمعارف التى أوردها في كتابه على سبيل الاستطراد ، ولا شك أن مهمته كناسخ قد ساعدته على التعرف على كل هذه المصادر (٢).

أما مصادره عن الوقعة ذاتها ، فهو نفسه المصدر الأول والأعلى للموضوع خاصة في السومين الأولين قبيل الوقعة وفي يوم الوقعة نفسها والتي فر فيها بنفسه وعياله من

<sup>(</sup>١) انظر :عزيز سوريال عطبة : دراسة نقدية وتحليلية لكتباب " الإلمام " ، في دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٨٥ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>۲) للمزيد من التفاصيل عن النويرى كمؤرخ وتقييم التراث الذى خلفه ، انظر : عزيز سوريال عطية : دراسة نقدية تحليلية لكتاب " الإلمام " فى دراسات فى تاريخ الملاقات بين الشرق والفرب ، ص ١٩٥ - ١٩٦ . ٢٣٥ - ٢٣٦ .

الإسكندرية ؛ فقد كان شاهد عيان وصف كل ما شاهده ثم رواه . أما بعد رجوعه إلى الإسكندرية ، فقد اعتمد على شهود العيان أيضًا من أهل الثغر ثمن بقرا إلى نهاية الوقعة ، فاستمد منهم المعلومات عما لم يتمكن من مشاهدته بنفسه قبل هروبه علاوة على روايتهم عن الأحداث في بقية أيام الوقعة ، بالإضافة إلى الأسرى الذين عادوا بعد فك أسرهم من قبرص أو الأراضى الأوروبية وزودوه بمعلومات جديدة عن الوقعة قبل أسرهم ، واعتمد على هؤلاء الأسرى أيضًا في التعرف على أحوالهم في أسرهم ، وأحوال البلاد التي نقلوا إليها ، ثم ما سجله من أخبار كانت ترد من مختلف أنحاء العالم الإسلامي عن طريق التجار والحجاج ، بالإضافة إلى ما دونه عن غارات القبارصة على الشام وآسيا الصغرى بعد الوقعة ، وأيضًا المناوضات التي كانت تدور بين مصر والقبارصة ، ولعله استمدها من السجلات والوثائق الرسمية .

أما جيوم دى ماشو وكتابه الذى يؤرخ فيه للملك بطرس والحملة . فيحيط الغموض بتاريخ مولده . إلا أن الكونت لويس دى ماس لاترى فى مقدمته التحليلية على كتاب ماشو يرجح سنة ١٢٨٤م / ١٨٣ه تاريخًا لمولده بقرية ماشو فى مقاطعة شمبانيا بفرنسا ، ومن اسم هذه القرية استمد لقبه دى ماشو ، وهو ما سجله فى ديوانه فيقول : " إننى أدعى جيوم ، ولقبى هو دى ماشو " (١).

وينحدر ماشو من أسرة متوسطة الحال ، ولكنه أصبح معروفًا في فرنسا وخارجها نظراً إلى تعدد مواهبه . فقد كان موسيقيًا وشاعراً ومؤرخًا ، والتحق بخدمة ملوك فرنسا وأمرائها ، فأصبح من رجال البلاط والإدارة ، وتوفى ماشو في مقاطعة شمبانيا بفرنسا في سنة ١٣٧٧م / ٧٧٩ هـ وهو في نحو الثانية والتسعين من عمره (٢).

ولقد قام ماشو بكتابة حوليته المنظومة باللغة الفرنسية القديمة بدافع من شعور مزدوج هو إعجابه البالغ بالملك بطرس دى لوزنيان الذي ازدادت شهرته بما قام به من رحلات إلى أوربا

Machaut, p. xii (Preface):

(١) قي

Je, Guillaumes dessus nommés, Quide Machautsui sournmmés.

<sup>(</sup>٢) نى: Machaut, p. xviii (Preface) ؛ وراجع ترجمة سريعة عن الشاعر " ماشو " نى : Bossuat (Robert), La Poésie Lyrique au Moyen Age, 5e Édition (n.d.), p. 81.

للدعوة إلى حملته المشهورة ضد المسلمين ، إلى جانب دافع آخر هو تلك الصدمة العنيفة التي أحدثها اغتيال الملك نفسه .

ويعتبر كتاب "الاستيلاء على الإسكندرية "أهم مؤلفات ماشر وآخر أعماله الكبيرة . وعلى الرغم من أن قيمته الأدبية هي دون المتوسط كما يذكر ناشره ، إلا أن له أهميته التاريخية الكبرى ! إذ هو يسجل فيه أهم حدث في حياة الملك بطرس دى لوزنيان وهو غارته على الإسكندرية . ويقص فيه علينا سيرة هذا الملك ، فترك لنا بذلك وثيقة معاصرة قيمة عن تاريخ جزيرة قبرص والشرق اللاتيني ، وهو عبارة عن ديوان شعر يضم حوالي تسعة آلان بيت من الشعر . وقد بدأ ماشو كتابته في عام ١٣٧٩م / ١٧٧ه وهو في سن الخامسة والثمانين ، وأنهاه في عام ١٣٧٧م أو ١٣٧٨ه . وقام على نشر الكتاب مع مقدمة أنهاه في عام ١٣٧٧م أو ١٣٧ه أو ١٧٧ه . وقام على نشر الكتاب مع مقدمة تحليلية باللغة الفرنسية المديشة الكونت لويس دى ماس لاترى في سنة ١٨٧٧م عن خمس مخطوطات منها أربع نسخ محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس ، والخامسة محفوظة في المكتبة الخاصة بالمركيز دى فوجيه (١١) Marquis de Vogué . ويستهل ماشو كتابه بتاريخ محدد هو الخاصة بالمركيز دى فوجيه (١١) المجتبة ١٣٠٠ هو تاريخ المولس دى لوزنبان ، وينهيه بتاريخ ١٧ يناير سنة ١٣٦٩م / ٧ جمادى الآخرة ، ٧٧ه وهو تاريخ مقتل الملك بطرس دى لوزنبان ، وينهيه وانديان ، وإن كان يسبق هذا تحديد آخر خاطي، لهذه الوفاة هو ٢٨ يناير ١٨٩٩م . ١٨ بلطأ.

أما ما يحتويه الجزء الأعظم من الحوادث التي تقع بين هذين التاريخين ، فهو ما سرده ماشو عن غارة الملك بطرس على الإسكندرية سنة ١٣٦٥م/ ٧٦٧ه ، بالإضافة إلى مقدماتها والأحداث التالية عليها حتى سنة وفاة الملك بطرس سنة ١٣٦٩م / ٧٧٠ه ومن ذلك رحلات بطرس إلى الغرب لإعداد تحالف بين القوى المسيحية في أوربا ، وهو ما لم تثبت الحوادث نجاحه فيها قامًا ، ثم مسير الأسطول والجيش الذي جمعه بصعوبة بالغة بفضل تفاني الذين ساعدوه مثل فيليب دى مزيير وبطرس دى توماس ، وما أمدته به البابوية من أموال وبفضل

Machaut, p. xxviii (Preface) . : ني : (١)

<sup>(</sup>٢) راجع ما جاء في الفصل الخامس من هذه الدراسة ، ص ٢١٩ .

الإسهام الفعلى لفرسان الإسبتارية في رودس ثم الهجوم على الإسكندرية والاستيلاء عليها ونهب المحلات والمخازن التي استولى منها الأوربيون على توابلها وأقمشتها الثمينة التي عادوا بها إلى بلادهم ، وأسر العديد من سكانها من الأطفال والنساء والرجال ، ثم اضطروا الملك إلى الجلاء عن الإسكندرية بعد اعتراضات كثيرة ، ثم حملاته اللاحقة على بلاد القرمان في جنوب آسيا الصغرى وعلى الشام الموجهة ضد الأتراك والمماليك حسب التغييرات المفاجئة التي تعترى مفاوضات السلام ، وما يقابلها من صعوبات ، وهي المفاوضات التي كانت تجرى في قبرص أو في القاهرة والتي تتوسط فيها المدن الإيطالية بين الطرفين .

وإذا نحن طرحنا جانبًا بعض الأحداث التى أوردها ماشو والتى تتسم بعدم الدقة وبعض الغموض ، فإن الرواية التى ساقها تعتبر رواية مقبولة ومتماسكة تتوالى فيها الأحداث التفصيلية والدقيقة ، وهى الأحداث التى ينص ماشو فى أكثر من موضع على أنه استقى مادتها من شهود عيان تمتاز معلوماتهم بالجودة سواء فيما يتصل بغارة بطرس على الإسكندرية أو الأحداث السابقة عليها واللاحقة لها . ولكن تجدر الملاحظة هنا أن بداية مقدمة الكلام عن بطرس دى لوزنيان ومولده إنما كانت بداية أسطورية عن ميلاده والذى يشرك فيها الكاتب عن طريق لمحة شعرية أكثر الآلهات ( الأولمب ) الذين قاموا على تربيته وتعليمه . وأيضًا يمكن أن يقال فيما يتعلق بالنهاية التى اختتم بها ماشو روايته عن حياة الملك بطرس دى لوزنيان بأن فيها من الاضطراب وعدم التناسق ما فيها ، خاصة فيما ذكره عن اغتيال بطرس والملابسات المحيطة بهذه الحادثة . فهو يحدد تاريخ الاغتيال بالثامن والعشرين من يناير ١٣٦٩م / ١٨ جمادى الآخرة ١٧٧٠ في حين أن الثابت – كما يذكر الناشر أن مقتل الملك بطرس إنما تم في يوم ١٧ يناير سنة ١٣٦٩م / ٧ جمادى الآخرة ١٧٧٠ ، ويعلل ماس وضع التاريخ الخطأ من جانب ماشو بأن مقتضيات القافية فى أبيات شعره الأخيرة اضطرته إلى وضع التاريخ الخطأ بدلاً من التاريخ الصحيح ، وهو ما لاحظه أيضًا بالنسبة إلى بعض الكلمات التي تغير من المعنى المقصود نزولاً على أحكام القافية (١٠) .

على كل حال ، فمن الثابت أن ماشو لم يشهد وقعة الإسكندرية ، بل هو لم يذهب قط إلى الشرق ، فكان لذلك تنقصه التفاصيل الحقيقة عن الأحداث . إلا أنه قدم خلال شعره دراسات

Machaut, p. xxvi (Preface) . : .ني : . (١)

هامة في الموضوع ؛ إذ كان على اتصال بالمعاصرين عن شهدوا الوقعة وشاركوا فيها من رجال السلاح من مقاطعة شمبانيا الذين خدموا مع كثير من الغربيين في الجيوش القبرصية ، واستقى منهم بعد عودتهم المعلومات الشفوية (١)، وقد نص ماشو على اسم كل من جان دى ريمس (۲) Jean de Reims وجوتييه Gautier ودى كونفلان (۳) Jean de Reims ، بالإضافة إلى ما كان يجمعه من معلومات تلقاها عن كان يكاتبهم من أصدقائه عن شاركوا في الوقعة أيضًا ، ويبدو إلى جانب هذا أنه قد اطلع على الخطابات المتبادلة بين الملك بطرس وبعض الشخصيات الفرنسية البارزة . ثم هو إلى هذا قد أكمل هذه المعلومات عن الهجوم على الإسكندرية من ذكرياته وملاحظاته الخاصة التي كونها من اتصاله بكثير من الأشخاص الذين كانوا يعرفون منطقة الشرق ، ومن تعرفه على الموظفين والخدم الذين جاءوا مع الملك بطرس إلى أوربا ، فقد كان على صلة ببعض حجاب الملك بطرس خاصة برمونت دى لافولت فارس دى فيفاريه . ومن الراجح أنه رأى بيرسيفال دى كولوني وهو حاجب آخر للملك الذي أقام مرتين في باريس والبلاط حيث كان معروفًا في سنة ١٣٦٤م/٧٦٦ه خلال رحلة بطرس الأولى إلى الغرب ، وسنة ١٣٦٧م / ٧٦٩ه حينما كلفه الملك بإعداد المبارزة مع فلوريونت (٤) . وريما استحد منه ماشو معلومات عن مدينة الإسكندرية فيما قبل الوقعة ، إذ كان بيرسيفال الكولوني قد زار الإسكندرية قبل الوقعة حيث أخذ أسيراً بها وتمكن من التعرف على مواطن الضعف فيها (٥). ومن المرجح أن ماشو قد قابل الملك بطرس نفسه عند وجوده في فرنسا سنة ١٣٦٤م خلال رحلته الأولى التي أشرنا إليها . ولعل هذه المقابلة قد تمت في باريس أو في مدينة ريمس كما يذهب إلى هذا دى ماس لاترى ناشر ماشو . ومن المرجح ، أيضًا ، أن ماشو قد تعرف في هذه المقابلة على ما كان من حياة الملك بطرس إبان السنوات الأولى من حكمه.

Machaut, p. xix (Preface) . : نی : (۱)

Machaut, pp. 179 - 180 . : ني: (٢)

Mas Latrie, dans: Machaut, pp. xxiii- xxiv (Preface) . (\*)

Mas Latrie, dans: Machaut, p. xix (Preface).

٠(٥) انظر ما جاء هنا قيما بعد ، الفصل الرابع ، ص ١٧١ .

ومن الملاحظ في هذا الصدد أن المعلومات أو الملاحظات التي سجلها ماشو عن هذه السنوات الأولى تعد صحيحة بشكل عام ، إذ تؤيدها حوليات جزيرة قبرص ووثائقها الأصلية (١).

وهكذا تتلخص مصادر ماشو في تلك المعلومات الشغوية الى استقاها من المحاربين من أهل مقاطعة شمبانيا أو البيانات المكتوبة التى استمدها من أصدقائه وممن كان يكاتبهم ، وأكملها بملاحظاته الخاصة فيما يختص بالهجوم على الإسكندرية . ويرى دى ماس لاترى أن ما سجله ماشو عن وقعة الإسكندرية كان معروفًا بشكل كاف داخل فرنسا مثل كتاباته الأخرى في المعارف المختلفة . إلا أنه يبدو أن كتابه عن الهجوم على الإسكندرية لم يستخدمه كتاب العصور الوسطى من أمثال مخيراس القبرصى واسترامبالدى الإيطالي وغيرهما . وما قد يكون هناك من تشابه أحيانًا في ذكر بعض الوقائع أو النصوص إنما يرجع إلى أنهم قد استمدوا معلوماتهم من وثائق العصر .

أما ليونتيوس مخيراس فنلاحظ أول ما نلاحظه عند الترجمة لد أن تاريخ مولده ووفاته غير معروفين قامًا . إلا أن دوكنز Dawkins في مقدمته على كتاب مخيراس يرى أن عام ١٣٨٠م / ١٩٨٧ هـــ(٢) ، هو أقرب تاريخ يكن تحذيده لمولده بعد مناقشة تحليلية لبعض نصوص الكتاب ، ولكنه لم يذكر لنا أى تاريخ لوفاته ، إلا أننا قد لاحظنا أن مخيراس ينهى كتابه بسنة ١٤٥٨م / ١٩٨٥ه وهى سنة اعتلاء الملكة شارلوت ابنة الملك يوحنا الثاني عرش قبرص، محا يصح معه أن نرجح أن مخيراس قد توفى بعد هذا التاريخ بقليل وهو يناهز السابعة والثمانين من عمره ، على الرغم من أن الفقرة الأخيرة من كتابه والتي تحتوى على هذا التاريخ تشير إلى وفاة الملكة شارلوت نفسها من غير تحديد لتاريخ الوفاة وهو سنة ١٤٨٧م / ١٨٨هه، مما حدا بالناشر دوكنز إلى اعتبار هذا النص الأخير الخاص بوفاة الملكة شارلوت كلامًا مضافًا إلى آخر نص في كتاب مخيراس ، وإلا لكان مخيراس قد تجاوز السابعة بعد المائة من عمره عند هذا التاريخ الأخير (٣) ، وهو أمر بعيد الاحتمال .

<sup>(</sup>۱) نی: . ( Machoaut, p. xix (Preface

Makhairas, II, p. 16. : ني (٢)

<sup>(</sup>٣) ني : . Makhairas, II, p. 21

وكان ليونيتوس مخيراس مواطنًا قبرصيًا يونانيًا أرثوذكسيًا شديد الإعجاب بملوك أسرة دى لوزنيان الفرنسية ، على الرغم من كونهم ملوكًا يخالفون القبارصة فى الأصل والعقيدة . وهو ينحدر من ناحية فى قبرص ينسب إليها أيضًا ديرماخيرا إلى الجنوب الفربي من نيقوسيا (١). وهو ينص فى بعض كلامه على لقبه العائلي ( مخيراس ) ، وهناك نصوص كثيرة فى كتابه تدل على أنه ينتمى إلى أسرة كان لها وضعها الاجتماعي الممتاز في قبرص (٢). وتحديد تاريخ مولده بسنة ١٣٨٠م – كما سبقت الإشارة إليه – دليل على أنه لم يكن معاصراً لعهد بطرس الأول دى لوزنيان وبالتالي لغارته على الإسكندرية في سنة ١٣٦٥م – كما حريد على الإسكندرية في سنة ١٣٦٥م

ولقد تقلب مخيراس فى عدة وظائف منها عمله فى سنة ١٠٤١م/ ١٠٨ه ككاتب أو سكرتير – لسير جون دى نورس الذى شوه جثة الملك بطرس الأول بعد مقتله ، وعمل أيضًا فى سنة ١٤٢٦م / ١٨٠٠ه فى وظيفة حفظ النبيذ بأمر من الملك جانوس عندما كان القتال يدور بين المماليك فى حملتهم على قبرص فى تلك السنة وبين القبارصة عند خبروكيتا الواقعة فى الشمال الشرقى من ليماسول ، وشارك فى السفارة التى أنقذها الملك جون الثانى فى سنة الشمال المرتى من ليماسول ، وشارك فى السفارة التى أنقذها الملك جون الثانى فى سنة عند الكلام على هذه السفارة تدل على أنه كان يجيد اللغة الفرنسية (٣).

ويؤرخ مخيراس فى كتابه لموطنه جزيرة قبرص ولملوكها باللغة اليونانية العامية بلهجة قبرصية محلية تندر فيها اللغة اليونانية الفصحى وقتزج بها بعض الكلمات الفرنجية (٤). R. M. وقد قام بأحدث نشرة لتاريخ مخراس فى سنة ١٩٣١م/ ١٣٥١ه الأستاذ ر. م. دكونز Dawkins فى جزئين ، يتنضمن الجزء الأول النص اليونانى القبرصى مع ترجمة له باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مقدمة الناشر التحليلية ، ويحتوى الجزء الثانى على الحواشى الذى على فيها دوكنز على النص الأصلى . وقد اعتمد الناشر على مخطوطتين لنشر الكتاب :

Dawkins, in: Makhairas, II, pp. 4-5.

Dawkins, in: Makhairas, II, p. 15. (Y)

Dawkins, in: Makhairas, II, pp. 15-16.

Dawkins, in: Makhairas, II, p. 1.

إحداها تكاد تكون كاملة ومحفوظة بالمكتبة الوطنية في البندقية ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن السادس عشر ، والثانية ناقصة في عدة مواضع ومحفوظة بمكتبة بودليان في أكسفورد ويعود تاريخ نسخها إلى سنة ١٥٥٥م / ٩٦٣هد (١).

ويستهل مخيراس تاريخه بقدمة يتكلم فيها على بعض القديسين ، ويقصرها بشكل أساسى على التاريخ الكنسى لجزيرة قبرص ، ثم يستعرض بالتفصيل حكم أربعة ملوك من أسرة دى لوزنيان هم بطرس الأول ، وبطرس الثانى ، وجيمس الأول وإبنه جانوس ، وذلك خلال الفترة من سنة ١٣٥٩م إلى سنة ١٤٣٢م / ٧٦١ – ٨٣٦ هـ . ويوجز مخيراس بعد ذلك الكلام على حكم الملك جون الثانى مع إشارة سريعة إلى تولية ابنته شارلوت العرش فى سنة الكلام على حكم الملك مع ورود تلك الإضافة إلى أصل كتابه والتى أشرنا إليها منذ قليل عن وفاة تلك الملكة فى سنة ١٤٨٧م / ٨٩٨ه.

ويترجم مخيراس للملك بطرس الأول دى لوزنيان فى شطر كبير بداية من توليته العرش فى سنة ١٣٥٩م / ٧٧٠ه. ويتخلل هذا كلامه على غارته على الإسكندرية فى سنة ١٣٦٥م / ٧٧٠ه فى إيجاز ملحوظ ، وما سبق هذه الغارة من استعدادات وما أعقبها من مفاوضات وأحداث .

وقد استمد مخيراس مادة كتابه من مصادر ثلاثة رئيسية ، هى المصادر المكتوبة ، والمصادر الشغوية ، وما سجله بنفسه من أحداث عصره . ولا يعنينا هنا من كل ذلك إلا ما كان له علاقة بفترة جكم الملك بطرس الأول دى لوزنيان خاصة ما كان يتصل بغارته على الإسكندرية .

أما عن المصادر المكتوبة ، فهو يسجل الاحتفال بتتويج بطرس الأول نقلاً مما وجده مدونًا أو مكتوبًا من غير تحديد لهذه المصادر ، وهى إما بعض الكتب التى أشار إليها ، أو السجلات والرسائق الرسمية نفسها التى من الراجع أنها تعسرضت لوقائع غارة بطرس على الإسكندرية (٢).

Dawkins, in: Loc. cit. (\)

Dawkins, in: Makhairas, II, pp. 12 - 14.

وعندما يؤرخ مخيراس لجيمس الأول الذي تولى بعد بطرس الثانى ، يشير إلى الكتاب الذي ألفه الفارس سير جون دي ميمار Sir John de Mimars المعاصر لبطرس الأول من غير أن يحدد عنوان هذا الكتاب . وهناك من التفاصيل المستمدة بلا شك من هذا الفارس عن حياة بطرس الأول وأعماله خاصة غارته على الإسكندرية .

ويرى دوكنز أن هناك كتابًا آخر - مجهول العنوان أيضًا - بقلم ديمتريوس دانييل اليونانى Dimitrois Daniel المولود حوالى سنة ١٣٥٥م / ١٣٥٩هـ، وهو السكرتير الشاب للملكة ليونورا أرملة بطرس الأول وأم بطرس الثانى ، اعتمد عليه مخيراس من غير أن يذكر هذا الكتاب . وكان ديمتريوس بحكم وظيفته فى البلاط على صلة بالوثائق الرسمية ، ومن هنا يرى دوكنز أن ما جاء به مخيراس من تفاصيل للأحداث التى وقعت قبل مولده خاصة ماجاء عن الشطر الأخير من عهد بطرس الأول إغا هو تلخيص دقيق من كتاب ديمتريوس دانييل عزز به تاريخه مع غيره من المصادر التى أدمجها فى بعضها فوسع بذلك مادة كتابه .

أما عن المصادر الشفوية . فمنها المعلومات التى أمده بها فيليب الكاهن مربى بطرس الثانى ابن بطرس الأول وعم مخيراس نفسه ، هذا إلى ما نقله من معلومات شفوية استمدها من نساء كن يعملن بالبلاط وامتد بهن العمر وروين له ما كان يحدث فى الستينات من القرن الرابع عشر خاصة ما كان من غراميات الملك بطرس الأول ، ولعلهن أشرن مع عم مخيراس وغيره من شيوخ عصره إلى ما كان من أعمال بطرس الأول خاصة وتائع غارته على الإسكندرية (١).

على كل حال نلاحظ أول ما نلاحظ أن النويرى السكندرى وماشو كمعاصرين للأحداث يتفقان إلى حد كبير فيما أورداه من وقائع وتفاصيل وافية عن غارة الملك بطرس ذاتها ، وفيما جاما به من مقدمات لهذه الغارة من حيث الاستعداد لها وما سجلاه من أحداث بعدها . ولا شك أن ذلك يرجع أول ما يرجع إلى اعتماد النويرى على ما شاهده بنفسه من بعض الوقائع ثم ما استقاه من أفواه من بقى بالإسكندرية من أهلها خلال الوقعة أو ممن عادوا من الأسر أثناء مفاوضات الصلح بين مصر وقبرص .

أما ماشو ، فهو وإن لم يشهد الوقعة إلا أن مصادره في هذه الناحبة تكاد تنحصر في المشاركين في الوقعة وفي شهود العيان من المحاربين في جيش الحملة والذين عادوا إلى فرنسا بعد الوقعة ، فقصوا عليه ما شاهدوه وشاركوا فيه . هذا ، علاوة على اتصالاته الشخصية بأمثال جون دى رعس وبيرسيفال الكولوني حاجبي الملك بطرس والمكاتبات التي دارت بينه وبين أصدقائه عن شاركوا في الأحداث وعلى الرغم من اختلاف كل من النوريري وماشو في الهدف الذي دونا من أجله أحداث هذه الحملة ، فالنويري كتب كتابه تأثراً لما حدث بالإسكندرية وما انتابها من تدمير وخراب على أيدى القبارصة بعدما كانت من أجمل مدن الدنيال الذيال أن كتاباتهما جاءت متفقة في كثير من الأحيان ، وإذا أوجز أحدهما في ناحية أو لم يذكر حدثًا معينًا نجد أن الآخر قد أتى به في إسهاب ؛ أو بمعني آخر أن ما أورده كل من النويري وماشر إغا يكمل بعضه البعض .

وسوف أقسر هذا الدراسة المقارنة على كل من النويرى السكندرى الذى يمثل الجانب الإسلامى المعاصر وماشر الذى يمثل الجانب الغربى المعاصر أيضًا ، مع الإشارة إلى المصادر الأخرى ممثل قيليب دى مزيير ومخيراس وآمادى واسترامبلادى ، إلى جانب ابن كثير وابن حبيب والمقريزى وابن تغرى بردى فى بعض نقاط الاختلاف أو الاتفاق .

أما عن التفاصيل فنرى اتفاق النويرى وماشو في جوانب كثيرة فيما يتصل بالاستعدادات التى سبقت الوقعة ذاتها . ومن ذلك ارتحال الملك بطرس إلى أوربا – أو أرض الرومانية كتعبير النويرى – لإقناع ملوكها بالمشاركة في مشروعه الصليبي . وينص النويرى هنا على أن الرحلة قد امتدت أربع سنوات (٢)، ولكنها استغرقت في الواقع نحو ثلاث سنوات . إذ خرج بطرس الأول من قبرص في ٢٤ أكتوبر ١٣٦٢م / ٤ من المحرم ٢٦٤ هـ فيما ينص عليه كل من نيليب دى مزيير ومخيراس (٣). ولا يذكره ماشو بالتحديد ، ولكنه ينص على أن الملك بطرس قام في ثالث سنة من حكمه بزيارته للغرب للدعوة إلى حملته . وينفرد ماشو هنا

Breccia: (E.) Alexandrea and AEgyptum, Bergamo, 1914, p. 50.

<sup>(</sup>٢) راجع التويري السكندري : الإلمام ، جـ ٢ ، ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما جاء فيما بعد في الفصل الثاني ، ص ١١١ - ١١٢ .

بإيراد تغاصيل مسهبة عن زيارة بطرس إلى كل من البابوية في أفينيون وباريس ورغى وانجلترا وألمانيا وباقى المدن الأوربية ، ويتفق أيضًا كل من ماشو والنويرى على أن الملك بطرس قبل إغارته على الإسكندرية قد اتخذ من جزيرة رودس قاعدة لإسطوله لأنها دار صناعة الفرنج كما في كلمات النويرى السكندري .

ويؤكد كل من ماشو ومزيير ومخيراس أن وجهة الحملة قد ظلت في طى الكتمان حتى اللحظة الأخيرة من الإقلاع. وهنا ينفرد ماشو بأن عملية الإعلان رسميًا عن وجهة الحملة إنما تمت بعد الإبحار من قرامبوزة Crambousa حيث توقفت المراكب بعيداً عنها ، ويحدد هذا بيوم الأحد الخامس من أكتوبر ١٣٦٥م / ١٧ من المحرم سنة ٧٦٧هـ وبعد صلاة الأحد مباشرة.

إلا أن النويرى السكندرى والمقريزى قد ذكرا أن الأخبار قد تسربت إلى الإسكندرية عن اعتزام الملك بطرس غزوها ، ولم يلق هذا اهتمامًا جديًا من الأتابكي يلبغا الخاسكي الذي استبعد ذلك .

أما عن أحداث الوقعة نفسها ، فنلاحظ أن النويري السكندري ينفرد عن غيره من المعاصرين والمتأخرين بتحديد يوم الأربعاء العشرين من المحرم سنة ٧٦٧ه / الشامن من أكتوبر ١٣٦٥م تاريخًا لبداية ظهور أسطول القبارصة في مشارف مياه الإسكندرية . ولكن النويري وماشو اتفقا على تاريخ ظهور الأسطول على ساحل الجزيرة ، وذلك في صباح يوم الخميس ٢١ المحرم سنة ٧٦٧ه وهو الموافق – عند ماشو – عيد القديس دنيس أي يوم ٩ أكتوبر ، وقد اتفق معهما مخيراس في ذلك التاريخ الأخير . إلا أن فيليب دى مزيير يختلف عن هؤلاء في تحديد الساعة التي وصل إليها الأسطول إلى ساحل الجزيرة فيحدد ذلك بالساعة السادسة من مساء اليوم نفسه .

وقد اتفق ماشو والنويرى السكندرى فى ذكر الأجناس المشتركة فى الحملة . واختلف النويرى ومخيراس فى تحديد عدد مراكب أسطول الحملة ، أما ماشو فلم يهتم بذكر عدد مراكب الأسطول ، ونرى أن النويرى السكندرى يحدد هذا الأسطول بسبعين مركبًا ويتفق فى هذا كل من ابن تفرى بردى وابن إياس ، ولكن المقريزى يضيف إلى هذا العدد عشر قطع أخرى . ويفهم من كلام مخيراس أن الأسطول الذى تجمع فى رودس واتجه بد الملك بطرس صوب الإسكندرية قد بلغ ١٦٥ مركبًا . وهو رقم يعززه ما جاء بد آمادى فى هذا الصدد .

ويذكر النويرى أن عدد رجال الحملة قد بلغ ستة عشر ألفًا وهو ما لم يذكره ماشو . إلا أن فيليب دى مزيير المشارك في الحملة وفي الإعداد لها حدد عدد أفراد الجيش بحوالي عشرة آلاف من الرجالة غير ألف فارس وغيرهم من الرماة والمنجنيقية ، وأربعة آلاف من الخيالة ، وهو ما يقترب كثيراً عما ذكره النويري السكندري .

وقد اتفق ماشو والنويرى على أن أسطول الحملة قد رسا في الميناء الغربى ، وهو ما اتفق عليه أيضًا كل من فيليب دى مزيير ومخيراس .

واتفق النويرى وماشو على أن يوم الجمعة ٢٢ من المحرم / ١٠ أكتوير هو يوم نزول الفرنج إلى ساحل الإسكندرية ، وهو نفس ما اتفقت عليه المصادر الأخرى من غربية وإسلامية مثل فيليب دى مزيير ومخيراس واسترامبالدى وابن كثير وابن حبيب والمقريزى وابن تغرى بردى وابن إباس . ولكن هناك بعض الاختلافات فى تحديد الساعة التى نزل فيها المقاتلون إلى البر . فنرى النويرى السكندرى لايذكر ساعة نزولهم ، ولكنه يحدده بوقت الضحى أى عند ارتفاع النهار وقبل انتصافه ، ويتفق معه المقريزى فى هذا . أما ماشو فقد أغفل هذا التوقيت إلا أنه مع هذا يحدده بصباح اليوم التالي على الاحتفال بعيد القديس دنيس ، أى صباح يوم الجمعة العاشر من أكتوبر . ولكن ناشره دى ماس لاترى فى حاشية له يورد بأن فيليب دى مزيير الذى شارك فى الوقعة يحدد بكل دقة الساعة التى أمر الملك بطرس النزول فيها إلى الشاطىء، وهى الساعة التاسعة صباحًا ، أما مخيراس فلا نجد عنده أية إشارة تحدد ساعة النزول .

وأما عن المعركة التى دارت بين رجال الحملة والمغاربة وحامية الإسكندرية فى منطقة الجزيرة فقد أورد فيها كل من النويرى السكندرى وماشو تفاصيل مسهبة يكمل بعضها الآخر وتزيد من وضوح الصورة ، وخاصة بعض مشاهد البطولات الفردية ، ثم المشهد الأخير وهو فرار الأهالى فى اتجاه باب البحر للاحتماء بأسوار المدينة وصعوبة إغلاق باب البحر من كثرة الجثث الملقاة أمامه.

أما عن اقتحام الأسوار إلى داخل المدينة ، فقد حدده النويرى السكندرى بوقت العصر من يوم الجمعة المذكور ، وهو ما لم يقم ماشو بتحديده ، وقد ذكره فيليب دى مزيير على أنه الساعة الثالثة وأورده مخيراس على أنه الساعة الرابعة بعد الظهر .

ويتميز كل من النويرى السكندرى وماشو بإيراد تفاصيل مسهبة عن عملية اقتحام أسوار المدينة وعما فعله الفرنج بها من نهب وقتل وتحريق وتدمير وأسر. وإذا تتبعنا تفاصيل عملية الاقتحام هذه نجد أن ماشو يأتى بتفاصيل من جانبه لم يذكرها النويرى السكندرى. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن النويرى السكندرى قد أتى بتفاصيل لم يوردها ماشو. إلا أننا إذا جمعنا كلام كل منهما نجدهما يكونان صورة متكاملة عن أحداث الاقتحام والقتل والفرار بغما فماشو يصور لنا العملية الأولى لاقتحام الأسوار من ناحية باب البحر وفشلهم فيها ، ثم ما كان بعد ذلك من اجتماع الملك بطرس بقادته للمرة الأولى وما دار بهذا الاجتماع حول تخوفهم من الفشل في اقتحام المدينة والإذعان أخيراً لرغبة الملك بطرس في القيام بالمحاولة الثانية ، أنتى تمت بالفعل ، ولكنها تمت هذه المرة من ناحية باب الديوان وفشلهم في البداية ثم نجاحهم أخيراً بفضل اكتشاف فتحة في أسفل السور .

أما النويرى فهو يكمل الصورة من جانبه ، معللاً نجاح الفرنج فى اقتحام المدينة بعدم وجود حراسة فى تلك الناحية من السور ، وذلك لفلق باب الديوان الذى يلى البلد ( الباب الداخلى ) خوفًا على البضائع الموجودة فى مبناه .

ثم تأتى بعد ذلك مشاهد القتل التى قت بوحشية وقسوة وعدم التفرقة فى ذلك بين مسيحى ومسلم ، والتى أسهب كل من النويرى السكندرى وماشو فى ذكرها . ولكن النويرى السكندرى يتميز عن ماشو بذكر تفاصيل عملية فرار أهالى الإسكندرية من أبواب البر ( باب السدرة وباب رشيد وباب الزهرى السدرة وباب رشيد وباب الزهرى التسهيل عملية الفرار لهم ولتمكين دخول جيوش النجدة من القاهرة . ثم بعد ذلك يسهب ماشو فى وصف محاولة الملك بطرس لتحطيم الجسر المقابل لباب السدرة وعملية التشديد فى وضع الحراسة على الأبواب المنفتحة ، وتوالى عمليات تتبع الأهالى فى جميع شوارع الإسكندرية ، ثم المعركة التى دارت بين الملك بطرس وجنوده وبين بعض المتسللين من الجند، إلا الفرب فى هذا العصر .

وينفرد النويرى السكندرى دون جدال بإيراد ما حاق بالإسكندرية من تخريب وتحريق وقتل بشكل لا نجده فى أى مصدر آخر غربى أو عربى . فقد أورد مشاهد القتلى وعدد ما حرق وما خرب بالإسكندرية على أيدى القبارصة فى أكثر من مشهد يثير الأسى والحزن والاشمئزاز فى النفوس .

ومن ناحية أخرى نرى ماشو يسهب في تصوير الاجتماع الحربي الثاني الذي أمر الملك بطرس بعقده ، وما جاء فيه من تفاصيل وقرارهم الأخير بالإنسحاب . ومظاهر الحزن والأسى التي انتابت الملك القبرصي نتيجة لقرارهم هذا الذي وضعوه موضع التنفيذ الفعلى. ويكمل النويري السكندري الصورة بإيراده تفاصيل عن تحميل سفن الأسطول بالمفاتم والأسري وإلقاء ما فاض عن سفنهم في البحر من متاجر الإسكندرية وكنوزها المنهوبة . وينفرد النويري السكندري أيضًا بذكره خبر عودة ابن عرام إلى الإسكندرية قبل مغادرة مراكب الحملة لمياه الإسكندرية ومحاولة تعطيل أسطول الملك بطرس عن الرحيل بالسعى في المفاوضات الأولى بشأن استرداد الأسرى وفشله في هذه المحاولة ، بعد أن أقلع الأسطول يوم الخميس ٢٨ المحرم سنة ٧٦٧هـ المرافق ١٦ أكتوبر ١٣٦٥م . وكذلك ينفرد النويري السكندري بذكره ردود الفعل الإسلامية في كل من المشرق والمغرب الإسلاميين . أما ماشو فقد أورد ردود الفعل في الغرب الأوروبي وما تلا هذا من مفاوضات الصلح بين مصر وقبرص وما كان يقطعها من غارات يقوم بها الملك بطرس على سواحل بلاد الشام وآسيا الصغرى ، وهذه المفاوضات أو المحادثات التي توسطت فيها المدن الإيطالية إلى جانب القطالونيين ، إلا أنه أنهى كتابه عقتل الملك بطرس وقبل عقد الاتفاق الأخير على الصلح ، وتعتبر معلومات ماشو عن واقعة مقتل الملك بطرس غير دقيقة ويعتربها الاضطراب كما يذهب في ذلك ناشره دي ماس لاتري . إلا أننا عكننا الاعتماد على ما ذكره مخيراس فيما يتعلق بأحداث تلك الفترة الأخيرة ، ونلاحظ في هذا الصدد تلك الدقة التي توخاها مخيراس في تسجيلها.

وعدنا النويرى السكندرى بوصف بما جرى من أمور وحوادث بعد الرقعة ، وهى الأمور التى تشتمل على مفاوضات الصلح وما حدث أثنا ها من غارات الملك بطرس على سواحل الشام ومصر بالإضافة إلى أعمال القرصنة التى استمرت بعد موت الملك بطرس ومنها غارة القبارصة على الإسكندرية نفسها قبل إعلان مفاوضة الصلح الأخيرة .

هذا ، وينفرد النويرى السكندرى دون غيره من المؤرخين بتحديد تاريخ مفاوضات الصلح الأخيرة مع قبرص قرب أواخر سنة ٧٧٧ه (ذى القعدة) وهو ما يوانق حوالى منتصف عام ١٣٧١م ، فى حين أورد مخيراس تاريخ هذه المفاوضات فى النصف الثانى من سنة ١٣٧٠م / أوائل سنة ٧٧٧ه . وهناك من الدلائل الكثيرة التى تجعلنا نظمئن إلى الأخذ بالتاريخ الذى أورده النويرى السكندرى عن تلك المفاوضات والذى قمنا بتوضيحه فى الفصل الأخير من هذه الدراسة .

أما عن أهم ما كتب عن الحملة من جانب المؤرخين المحدثين ، فلعل أول دراسة هى التى قام بها يورجا فى كتابه عن فيليب دى مزيير ، وهى الدراسة التى احتلت فيها أخبار حملة بطرس دى لوزنيان حيزاً كبيراً بالنسبة لما كتبه من جاء بعده من المحدثين . وبعتبر يورجا أول من جمع فى دراسته عن الحملة بين المصادر العربية والأجنبية فقد رجع إلى المصدر العربي المعاصر النويرى السكندرى فى مخطوط برلين ، إلى جانب ما استشهد به من نصوص للمقريزى فى كتابه " السلوك " .

وهناك أيضًا كتاب الدكتور عزيز سوريال عطية عن الحروب الصليبية المتأخرة في القرنيان الرابع عشر والخامس عشر ، والذي أفرد فصلاً في كتابه عن أحداث حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية . إلا أنه مهد لهذه الدراسة بفصل آخر تناول فيه شخصية الملك بطرس وحروبه في سواحل آسيا الصغرى ثم رحلته إلى الغرب الأوروبي . أما الفصل الخاص بالحملة نفسها ، فهو يهتم بأحداث الحملة ابتداء بتجميع الأسطول في رودس ونهاية بمفاوضات الصلح بين قبرص ومصر . ويعتبر كتابه من أهم المراجع التي أرّخت للحملة ، بل هو المرجع الأول لكل من يكتب أو يبحث في الحروب الصليبية المتأخرة . وقد امتاز على كتاب يورجا أن الدكتور عطية رجع إلى نسخة القاهرة ( دار الكتب ) من كتاب " الإلمام بالإعلام " للنويري السكندري الي جانب نسخة برلين التي استمد منها يورجا معلوماته . هذا ، بالإضافة إلى بعض المصادر العربية الأخرى المتأخرة .

ومن المحدثين الذين تناولوا موضوع الحملة الأستاذ الدكتور سعيد عاشور في كتابه " قبرس والحروب الصليبية " (١). وقد تناول في الفصل الخاص بقبرص ودولة المماليك الأولى حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية بداية بتولية الملك بطرس عرش قبرص وحروبه في سواحل آسيا الصغرى ثم رحلته إلى أوربا وأحداث الحملة وانتهى بعرض مفاوضات الصلح . هذا ، بالإضافة إلى كتابه " الحركة الصليبية " ، والذي تناول فيه الحملة ضمن موضوع الحروب الصليبية المناخرة . ويعتبر هذان الكتابان من المراجع الأساسية الهامة التي يرجع إليها كل من يقوم بدراسة موضوع الحملة .

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية ، ملتزم الطبع والنشر والتوزيع مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٧م؛ وله أيضًا: الحركة الصليبية ، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في المصور الوسطى ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة مكتبة الأنجلر المصرية ، القاهرة ١٩٧٦م .

أما المؤرخ ماير (١) Mayer فقد أفرد القسم الأول من الفصل الثانى عشر من كتابه عن الحروب الصليبية للكلام عن تاريخ قبرص من سنة ١١٩٢م إلى ١٤٨٩م / ٥٨٨ – ٥٨٥هـ. ومن خلاله تحدث عن موضوع الحملة بشيء من التحليل .

أما عن أهم المقالات التي كتبت في موضوع حملة الملك بطرس على الإسكندرية فهي على التوالي: مقالة باول كالة المترجمة إلى العربية (٢) والتي تناول فيها الحملة من وجهة النظر العربية، وقام بدراسة سريعة عن طبوغرافية مدينة الإسكندرية ثم استعرض أحداث الحملة من خلال نصوص النويري السكندري من مخطوطة براين.

ويلى هذا من المقالات الخاصة بموضوع الحملة ، ما كتبه الدكتور حسن حبشى (٣) الذى جمع بين النصوص العربية والأجنبية ، مع إيراده بعض النصوص الموجودة فى مخطوطة الهند غير النشورة فى الإلمام المطبوع .

وتأتى بعد ذلك مقالة المؤرخ أدبيورى (٤) Peter W.Edbury والتى تناول فيها شخصية الملك بطرس بالتحليل وخرج من دراسته هذه برأى جديد لم يسبقه إليه أحد . والواقع أن إدبيورى فى مقالته هذه إغا اتبع أسلوب المؤرخ الذى يبحث عن الحقيقة من خلال تحليله للمصادر والربط بينها فى رؤية جديدة للموضوع . ولكنه اكتفى فيها بما رجع إليه من مصادر ومراجع غربية دون العربية .

Mayer (Hans Ebarhard): The Crusades, transtited by John Gillingham, oxford Uni-(\) versity Press, 1972.

<sup>(</sup>۲) كاله ( باول Paul Kahle ) : صورة عن وقعة الإسكندرية في عام ٧٦٧ هـ / ١٣٦٥م من مخطوطة الإلمام للنويري السكندري ، ترجمة وتعليق درويش النخيلي وأحمد قدري محمد أسعد ، في : مطبوعات جمعية الآثار بالإسكندرية ، دراسات أثرية وتاريخية (٣) ، مطبعة إسكندرية ، ١٩٦٩م .

 <sup>(</sup>٣) حسن حبشى : هجوم القبارصة على الإسكندرية ٧٦٧ هـ / ١٣٦٥م ، من تصوص جديدة للنويرى ،
 نى : المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الخامس عشر (١٩٦٩) ، القاهرة ١٩٦٩م.

Edbury (Peter W.), "The Crusading Policy, 1359 - 1369", in: Holt, P.M. (Editor), (£) The Eastern Mediterranean Lands in the Period of the Crusades, Warminster, England, 1977.

أما المقالة الرابعة فهى للمؤرخ دانيبال (١) Daniel التى تكلم فيها عن نهب الإسكندرية خلال الحملة ، مع استعراض موقف جنود الملك بطرس بعد سقوط الإسكندرية والذى انتهى بقرار الانسحاب ، وأثره على كل من الملك ومستشاره فيليب دى مزيير والمندوب البابوى للحملة بطرس دى ترماس . وقد حذا دانيبال حذو إدبيورى في الاعتماد على المصادر والمراجع الفربية فقط دون الرجوع إلى المصادر العربية ، فجا من الدراسة تعبر عن وجهة نظر واحدة ، شانها شأن دراسة إدبيورى .

وبالإضافة إلى كل هؤلاء فهناك دراسات صفيدة قام بها فى الجانب الغربى كل من جروسيد (۲) Grousset وأرنست باركر (٤) من خلال تناولهم موضوع الحروب الصليبية .

أما في الجانب الشرقى فنخص بالذكر كتابات كل من الدكتور جمال الدين الشيال (٥)، والدكتور السيد عبد العزيز سالم (٦). وتكلما عن الحملة من خلال ما كتباه للتأريخ لمدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي ، هذا إلى جانب الدكتور أحمد مختار العبادي (٧) وضمن دراسته الخاصة بتاريخ البحرية الإسلامية ، معلومات تتعلق بالحملة المذكورة .

Daniel (N.A.), "The Sack of Alexandria", in: Archaeological and Historical Stud-(1) ies. 6 (1979), Publication of the Archaeological Society of Alexandria, Alexandria 1979.

Grousset (René), L'Empire du Levant, Histoire de la Question d'Orient, Paris, 1949. (Y)

Runciman (Steven), A History of the Crusades, Vol.3 Cambridge University Press, (\*) 1955.

<sup>(1)</sup> باركسر ( إرنست Ernest Barker ) : الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) .

<sup>(</sup>٥) جمال الدين الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي ، دار المعارف مطبعة معهد اللون يوسكو ، الإسكندرية ، ١٩٦٧م .

 <sup>(</sup>٦) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي ، الطبعة الثانية ، دار
 المعارف ، مطبعة معهد الدون بوسكو ، الإسكندرية ١٩٦٩م .

 <sup>(</sup>٧) أحمد مختار العبادى : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، دار النهضة العربية ، بيروت ،
 ١٩٨١م .

هذا ، ومن البديهى ألا تتكامل دراسة موضوع الحملة اكتفاءًا بما ذكرنا من مصادر معاصرة ومتأخرة ومراجع حديثة ، إلا بالاستعانة بغير ذلك من مصادر ومراجع أخرى تعين على استيفاء الموضوع . فكان الاهتمام من ثم هو الاستئناس بالمزيد من المصادر والمراجع ، وهو ما سوف نلمسه خلال استعراضنا للموضوع بأكمله ، خاصة تلك المجموعة التى لا حصر لها من كتب المغرافيين والرحالة التى تعمر بها المكتبة الجغرافية العربية ، بالإضافة إلى كتب الرحالة الفربيين الذين زاروا الإسكندرية طوال عصورها الإسلامية ، وأوضحوا لنا من خلال كتاباتهم طبيعة طبوغرافية المدينة والتطور الذى حدث لها وقتذاك . ويصعب علينا ذكر كل هؤلاء الرحالة من مسلمين وغربيين ، ولكننا سنجد ذكراً للعديد منهم خلال دراستنا لطبوغرافية المدينة وأسوارها ، خاصة ما سجله الرحالة الغربيون الذين امتازوا عن رحالتنا من المسلمين بالإضافة والإسهاب في أكثر من موضع وهم يتناولون هذه الطبوغرافية في كتاباتهم (١).

(١) لما كنا رجعنا إلى الكثير من كتب الرحالة الغربيين وعلى وجه الخصوص غالبية المجموعة التى أصدرها المعهد الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة ، فسوف نكتفي هنا في هذه الدراسة وفي قائمة المصادر والمراجع بأن نشير إلى كتاب كل رحالة باختصار بياناته . ونورد هنا مثالاً على هذا الاختصار بكتاب رحلة فيلكس فابرى التي تأتى بياناتها الكاملة كما يلى :

Fabri (Felix), Voyagage en Egypte (1483), 3 Vols., Traduit du Latin, Presenté et annoté par R.P. Jacques Masson, Publiée de la Collection des Voyageurs Occidwntaux en Egypte, Imprimé par L'Institut Français D'Archeologie Orientale, Le Caire, 1975.

وأما اختصار هذه الرحلة فهو كما يلي :

Fabri (1483), (IFAO), Le Caire 1975.

وسوف نتبع هذا دائمًا عند تسجيل البيانات المختصرة عن كل كتباب آخر من كتب الرحالة الغربيين من رصدار المعهد الغرنسي (IFAO) .

وقد يحدث أن يأتى ذكر رحالة ضمن مجموعة رحلات فى كتاب واحد ، ولذا سنكتفى باتباع الطريقة نفسها مع النص على وجوده فى كتاب الرحلة الواحد ، ومثال ذلك ما يأتى فى رحلات سنة ١٥٨٩ و - ١٥٩٠ و - ١٥٩١ . و ١٥٩٠ ، فنيها ذكر أكثر من رحالة ، ولذا سبكون الاختصار كالآتى :

Willamont (Le Seigneur de) (1589-90), dans : Voyage en Egypte (1589, 1590, 1591), (IFAO), Le Caire, 1971.

وذلك عند ذكره للمرة الأولى - كما هو هنا - وعند ذكره في قائمة المصادر فإذا تكرر فسوف تثبته كالآتي :

Villamont (1589-90), dans: (1589,1590,1591), (IFAO).

ثم نذكر رقم الصفحة أو الصفحات .

وقد كان لاتساع الموضوع وعدم اكتفائنا بمجرد السرد والرواية الخاصة بأحداث الحملة ، أثره قى تقسيم الموضوع إلى خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة .

أما المقدمة فهى تشتمل على إشارة موجزة الأهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، واستعراض أهم الأبحاث السابقة عليه ، ثم دراسة تحليلية نقدية مقارئة لمصادر الموضوع من عربية وأجنبية . وقد ركزنا فيها على المقارنة بين المصدر العربى المعاصر النويرى السكندرى وبين ماشو المصدر الغربى المعاصر .

وأما الفصل الأول وعنوانه " الشرق والغرب قبيل حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية " فيهو يتناول الأحوال في كل من الشرق والغرب قبل حملة الملك بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية . وحاولنا أن نبين فيه الأحوال الداخلية والعلاقات الخارجية للدولة المملوكية في مصر والشام ، مع استعراض لظروف المشرق الإسلامي آنذاك وعهد السلطان الأشرف شعبان الذي جرت الوقعة في أيامه ، وأشرنا ، أيضًا ، إلى علاقات مصر والشام بالدول المحيطة بها الإسلامية والمسبحبة . ثم قمنا ، بعد ذلك ، باستعراض أحوال قبرص والفرب الأوروبي قبل الخملة إلى جانب دراسة عهد الملك بطرس مع محاولة منا لتحليل شخصيته وسياسته الداخلية والخارجية وما ترتب على ذلك من آثار على علكته .

وخصصنا الفصل الثانى والمعنون " ما قبل الحملة " من هذه الدراسة للكلام عن الحركة الصليبية في القرن الرابع عشر الميلادى ( القرن الثامن الهجرى ) وما تميزت فيه هذه الحركة من نشاط غير عادى للدعاة اللاتين ومشاريعهم من أجل استعادة الأراضى المقدسة . ووقع الاهتمام من جانبنا بتوضيح مدى تأثير الدعاة على الملك بطرس للقيام بحملته . وحاولنا أن نتعرف على المغرض الحقيقي وراء حملته هذه على الإسكندرية ورحلته إلى الغرب الأوروبي لجمع المساعدات المكنة للقيام بالحملة ، ومدى ما حققته من نجاح .

وأما الفصل الثالث وعنوانه " الحملة منذ إقلاعها من البندقية وحتى وصولها إلى مياه الإسكندرية " ، فقد عالجنا فيه خط سير الحملة منذ إقلاعها من البندقية وحتى تاريخ وصولها إلى شبواطىء الإسكندرية ، وما تخلل ذلك من تجمع الأسطول في رودس ثم الإبحار إلى قرامبوزة ، ثم الإعلان عن وجهة الحملة رسميًا وما سبق ذلك من تكهنات حول هذه الوجهة . وأنهينا هذا الفصل باستعراضنا للروايات المختلفة حول تحديد تاريخ وصول الحملة إلى مياه الإسكندرية . ورأينا من المناسب أن نتكلم عن مدينة الإسكندرية مسرح الأحداث فألقينا

الضوء على موقع المدينة وأهميتها التجارية وأسوارها وطبوغرافيتها نما يساعد في وضوح الصورة وتكاملها .

أما القصل الرابع وعنوانه " وقائع الحملة على الإسكندرية من ١٠ - ١٦ أكتوبر (٢٢-٢٨من المحرم) فقد تناولنا فيه الروايات المختلفة حول تحديد عدد قطع الأسطول الصليبي ، ثم المناوشات الأولى بين الطرفين وعمليات اقتحام المدينة واحتلالها وما حاق بها من تدمير وتخريب ، ثم فرار أهالي الرسكندرية ، واستمرار أعمال القتل والنهب مع توضيح أهمية رواية النويري السكندري في هذا الصدد ، ثم أخيرا انسحاب الأسطول الصليبي من المدينة مع شرح أسباب هذا الانسحاب والظروف المتعلقة بد .

واختص الفصل الخامس والأخير والذي يحمل عنوان " فشل الحملة ونتائجها " بالكلام على فشل الحملة ، ورحيل القبارصة ، واسترداد المدينة ، وأثر الحملة على مصر والعالم والإسلامي مشرقه ومغربه ، وردود الفعل الناتجة عن انسحاب الملك بطرس من الإسكندرية في كل من قبرص والغرب اللاتيني ، مع توضيح المراحل التي مرت بها مفاوضات الصلح بين مصر وقبرص ، ودور جمهوريتي البندقية وجنوة إلى جانب دور القطالونيين في هذا الصدد ، ثم النتائج التي ترتبت على هذه المفاوضات .

وأخيراً أنهينا موضوع الدراسة بخاتمة توضع ردود الفعل الإسلامية أو الحرب المضادة التى قام بها المماليك في القرن الخامس عشر الميلادي / القرن التاسع الهجري، ونجاحهم في إخضاع قبرص لسيطرة المماليك وفرض الجزية عليها، ثم إشارة إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة .

## الفصل الأول الشرق والغرب قبيل حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية أولا: الشرق الأدنى الإسلامي:

مصر والشام: أحوالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية - عصر السلطان الأشرف شعبان وظروف المشرق الإسلامي آنلاك - علاقة مصر بالقرى المحيطة بها: المقرل في العراق، أومينية، بيزنطة، الميشة، النوبة.

### ثانيًا: الغرب الأوروبي:

قرب أوربا قبيل الحملة ، الإمبراطورية والبابرية ، إيطالها ، الخاتيا ، المجلترا ، قرنسا ، إسبانيا - قبرص وأحرالها قبيل عهد بطرس الأول دى لرزنيان ، شخصيته وسياسته الناخلية والخارجية وأثرهما - مراكز الثقل في الصراع الصليبي الإسلامي بعد انتهاء الحروب الصليبية الأولى .

شهد أواخر القرن الثالث عشر الميلادى (أراخر القرن السابع الهجرى) عملية احتضار الفكرة الصليبية فى وقت أصبح فيه زمام المبادرة فى قبضة المسلمين، بعد أن اتحدت جبهاتهم واتخذوا سياسة الهجوم دفعًا للعدوان، فى الوقت الذى التزم فيه أعداؤهم بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم المتداعى فى الأرض المقدسة. وفى ظل هذه الظروف تمكن خلفاء صلاح

الدين من بنى أيوب ، ومن بعدهم المماليك فى مصر ، من القضاء على بقايا المعاقل الفرنجية بالساحل الشامى إلى أن انتهى الأمر بسقوط عكا آخر معاقلهم الحصينة فى سنة ١٢٩١م / ٢٩هـ فى قبضة السلطان الأشرف خليل بن قلاوين ، ثم تلاها فى العام نفسه سقوط صور وصيدا وحيفا ، وبذلك انهار سلطان الفرنج قامًا فى منطقة الشرق الأدنى الإسلامى (١). وقد ترج هذا الانتصار الأخير للدولة المملوكية ما سبق أن حققته من انتصارات ، وأصبحت قوة يغشى الغرب الأوروبي بأسها خاصة بعد ازدهار طريق البحر الأحمر التجارى والذي سيطرت عليمه مصر منذ الأبام الأولى للدولة الأيوبية تحت حكم صلاح الدين حيث اتخذت مصر فى عهده سياسة التحكم فى هذا البحر ولم تسمح للتجار الأوربيين بالنفاذ إليه ، وقصرت حركة التجارة به على التجار المسلمين ؛ فأصبحت بسبب هذا التحكم تجنى ثروات كبيرة دعمت اقتصادها وقوت من جهادها ضد الصليبيين (٢).

هذا ، وقد غدت مصر والشام في زمن المماليك قبلة التجارة العالمية ، والمعبر الرئيسي لتجارة الشرق في طريقها إلى الغرب (٣) ، عا كان له أثره في الثروة الضخمة التي قتع بها المماليك وما أرتبط بها من مظاهر السعة والأبهة التي اتصف به عصرهم .

وسوف نهتم هنا بالكلام عن الفترة الواقعة مباشرة قبل حكم السلطان الأشرف شعبان والذى وقعت في عهده حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية بالإضافة إلى الفترة التى تستغرق حكم الأشرف شعبان نفسه ، لكى تلقى الضوء على ما كان من أحوال كل من مصر والشام وقتذاك سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية . فلقد استطاعت أسرة قلاوون أن تبقى

<sup>(</sup>١) جوزيف نسيم يوسف: دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ، الإسكندرية ( نشر مؤسسة شباب الجامعة ) ، ١٩٨٣ ، ص ٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) عمر كمال توفيق: الجاليات الأوربية في الإسكندرية في العصر الوسطى ( فصلة في كتاب مجتمع الإسكندرية عبر العصور ) مطبعة جامعة الإسكندرية ، الإسكندرية ١٩٧٥ ، ص ٢٨٤ .

William Tyrents (=W.T.), Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum. (\*) apud: Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, Tome Premiér. 1er Partie, Repulished in 1967, Second Impression, England, 1969, p. 931. (English Translation: William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, translated by Emily Atwater and A.C. Krey, New Youk, 1943, Part, p. 336;

وماركو بولو ، رحلات ماركر بولو ، ترجمة عبد العزيز جاويد ( عن الترجمة الإنجليزية لوليم مارسدن ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٧ ، ص ٣٣٧ و هـ ١ .

الحكم في يدها أكثر من مائة عام (١٢٧٩ - ١٣٨٢ م / ١٧٨ - ١٧٨٤). واكتسب عهد هذه الأسرة طابعًا خاصًا مميزًا في تاريخ المماليك ، هو بقاء اسم الجد قلاوون في سلسلة طويلة من أسماء السلاطين منذ أواخر القرن الثالث عشر الميلادي (أواخر القرن السابع الهجري) من أسماء السلاطين منذ أواخر القرن الثامن الهجري). هذا ، بالإضافة إلى أن جميع مميزات وخصائص العصر المملوكي قد اكتملت ونضجت في ذلك العهد. فقد استقر الحكم للمماليك عامًا في مصر والشام بعد فترة الاضطرابات الأولى التي أنهاها الظاهر بيبرس بتثبيت أوتاد الدولة ، وأخذت تتبلور النظم والقواعد الى سارت عليها سلطنة الماليك حتي أواخر أيامها ، وبدأت تظهر بشائر النشاط التجاري الذي عاد على المماليك بالثروة الواسعة ، ومكنهم من إقامة المنشئات الرائعة التي مازالت بقاياها في مدن مصر والشام تنطق بمجدهم . كما أن عهد أسرة قلاوون قد شهد حلقات بارزة في قصة الجهاد ضد التتار من ناحبة كما أن عهد أسرة قلاوون قد شهد حلقات بارزة في قصة الجهاد ضد التتار من ناحبة والصليبية من ناحية ثانية ، وفي أرض النوبة من ناحية ثالثة ، هذا فضلاً عن النشاط الدبلوماسي والمعاهدات السياسية والاتفاقات التجارية مع كثير من القوى المعاصرة في إفريقية وأوروبة وآسيا (١).

وقد أجمع المؤرخون على أن دولة المماليك قد بلغت في عهد الناصر محمد بن قلاوون ، وعلى وجه التحديد في سلطنته الثالثة (٢)، أقصى درجات الاتساع والعظمة ، إذ أثبت

<sup>(</sup>١) سعيد عبد الفتاح عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٣٥، ص ١٠٠؛ وانظر أيضًا: على إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ الماليك البحرية وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٤٤، ص ٩٤.

<sup>(</sup>۲) كانت سلطنة الناصر الثالثة من ۱۳۰۹ إلى ۱۳۰۰م / ۲۰۰ – ۱۷۵ه، وهي الفترة التي ظهرت فيها شخصيته السياسية والإدارية وقبض على زمام الأمور في الدولة بعد أن تحكم كبار الأمراء في أمورها في سلطنته الأولى والثانية وكانت سلطنته الأولى من ۱۲۹۳ إلى ۱۲۹۵م / ۲۹۳ – ۲۹۵ه سلطنة إسمية ، في سلطنته الأولى والثانية وكانت سلطنة الذي كبار الأمراء ، ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ۸ ص ۵۰ ؛ راجع على أيراهيم حسن : المرجع السابق ، ص ۱۰۵ ، ۲۱ ؛ سعيد عاشور : المرجع السابق ، ص ۱۰۵ ، أما سلطنته الثانية ۱۲۹۸ – ۱۲۹۸م / ۲۹۸ – ۱۲۸۸ غادر فيها البلاد قبل أن يرغمه أعداؤه من الأمراء على ذلك ، أشا شائية ولكنه توجه إلى الشام ، انظر ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ۸ ، ص ۱۷۵ – ۱۷۲ ، وراجع ترجمته في : مؤرخ مجهول : تاريخ سلاطين المماليك من سنة ۱۳۹۰ – ۱۷۵ه ، تشر زيترستين - Zetter ، مطبعة بريل ، لبدن ۱۹۱۹م ، ص ۱۳۷ – ۲۲۱ ؛ الصفدى ( صلاح الدين خليل بن أيبك ) : الوافي بالوفيات ، باعتناء س . ديدرنغ ، الطبعة الثانية ، فيسبادن ۱۰۵۱ ه – ۱۹۸۸ ، ج ٤ ! =

الناصر محمد كفاءة نادرة ومقدرة على تصريف شئون الدولة ، وأصبحت القاهرة في عهده حاضرة لدولة شاسعة امتد سلطانها من بلاد برقة غربًا إلى ساحل البحر الأحمر شرقًا ومن آسيا الصغرى شمالاً إلى بلاد النوبة جنوبًا ، وبسطت نفوذها على بلاد اليمن والخجاز ، وخطب ودها ملوك أوروبة وآسيا عن طريق إبرام المعاهدات والمصاهرة وإرسال الهدايا ، فظهرت في بلاطه بعوث القبيلة الذهبية وإيلخانات المغول ، ومن قبل بنى رسول من اليمن ، وملك الحبشة ومن الخصيين في تونس ، وإمبراطور بيزنطة ، وقيصر بلغاريا ، والبابا في رومة وملك آراجون ، وفيليب الرابع ملك فرنسا ، ومحمد بن طغلق سلطان دلهي (١).

فبلغت مصر بذلك على عهده مكانة سامية بين الدول المعاصرة . وبوفاة الناصر محمد سنة المدعد من المدعد دخلت دولة المعاليك في مرحلة جديدة من تاريخها ؛ فكان أهم ما تميزت به هو ظهور نفوذ الأتابكة بشكل جلى وتركز السلطة في أيديهم ، وكثرة عدد السلاطين الذين اعتلوا العرش ، وصغر سنهم ، واشتداد التنافس بين أمراء المماليك على السلطة ، وجعلهم السلطان ألعربة في أيديهم يعزلونه أو يبقونه على العرش حسب مشيئتهم ، وكان مصير هؤلاء السلاطين في أغلب الأحيان هو الخلع ثم النفي والقتل ؛ وقد بلغ عدد أولئك السلاطين الذين تولوا العرش من بعد وفاة الناصر محمد إلى نهاية دولة المماليك البحرية ، اثنى عشر سلطانًا ، منهم ثمانية من أولاد الناصر وأربعة من أحفاده (٢). ففي العشرين سنة الأولى التي أعقيت

= ابن حجر العسقلاتى (شهاب الدين أحمد بن على):الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ، الطبعة الثانية ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، ١٩٧٦/٣٩٦، جـ ٥ ص ٤٠٤ – ٤٠٩ ( ترجمة رقم ١٧٣١) .

<sup>(</sup>۱) النويرى السكندرى: الإلمام بالإعلان فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وتعة الإسكندرية تحقيق عزيز سوريال عطية من معفوظة برلين وبانكي بور ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيد آباد الدكن ، الهند ، ۱۳۹۰هـ / ۱۹۷۰م ، ج ٤ ص ۱٤٥ – ۱٤٦، " وكانت دولت أحسن الدول من الأمن الكشيسر والرخاء الغزير وانقادت له الدول وخضعت له الملوك في السهل والجبل ، فكانت الملوك تهابه وليس أحد منهم يعاديه ،و فعاش عيشًا هنيئًا ومات على فراش سويًا " ؛ المقريزى ( تقى الدين أحمد بن على ) : السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق محمد مصطفى زيادة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ۱۳۵۹هـ – ۱۹۶۰هم، ج ۲ ق ۱ ص ۱۹۳۳ – ۱۹۲ ، ۲۵۹ ؛ وانظر أيضًا ، ج ۲ ق ۱ ص ۱۹۵ – ۱۹۸ ؛ وانظر أيضًا ، الهيشة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ۳۰۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ج ۱ ق ۱ ص ۱۸۵ – ۱۸۲ ؛ وانظر أيضًا ، على إبراهيم حسن : المرجع السابق ، ص ۱۷۷ ، ۱۷۷ .

<sup>(</sup>۲) من أمراء المماليك الذين استبدوا بالسلاطين في تلك الفترة : الأمير قوصون ، الذي غضب على الملك المنصور أبي يكر الذي تولى الحكم بعد والده الناصر محمد (۷٤١هـ - ۷٤٢هـ / ۱۳۶۰ - ۱۳۴۱م) فأرسله إلى قوص حبث حبسه ثم قتله . انظر النويري السكندري : الإلمام ، ج ٤ ، ص ١٦٤ . ومنهم أيضًا =

وقاة الناصر محمد ( VEV - VVA - VVA - VVA ) تولى منصب السلطنة ثمانية من أولاده ، وتسلطن في العشرين سنة التالية (VAV - VAV - VAV - VAV - VAV - VAV) ، أربعة من أحفاده حتى إن بعضهم تولى منصب السلطنة وعمره عام واحد وهو الكامل سيف الدين شعبان بن الناصر محمد ، كما أن بعضهم لم يبق في الحكم إلا شهرين وبضعة أبام مثل الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد (VAV - VAV -

ومما لاشك فيه أن عدم وجود نظام وراثى أو قاعدة معينة ثابتة لاختيار السلاطين فى العصر المملوكى ، وتطلع كبار الأمراء دائمًا للوصول إلى منصب السلطنة ، قد أدى بدوره إلى كشير من الفتن والثورات والاضطرابات التى شهدها ذلك العصر . وكان مصدر هذه الفتن والاضطرابات فى كل من مصر والشام هو رغبة الطموحين من الأمراء فى الوصول إلى قمة

الأمير ايدغمش الذي جاء بعد قوصون ، وكرهته الأمراء والعوام : " وأبغضوه فتسلط العوام والمرافيش على اسطبله المحتوى على أمواله وذخائره فنهبوها بكاملها .. ثم بعد ذلك قبض على قوصون وأرسل إلى الإسكندرية وحبس في جب بها . راجع : النويري السكندري : المصدر نفسه ، ج ٤ ص ١٦٥ ، ١٦٦ ، ومنهم يليخا الخاسكي ، اشتراه الملك الناصر حسن بن الناصر محمد وقربه إليه وأفاض عليه إحسانه ، وأكرم متواه، ولقيمه بالخاسكي ، حتى كبر شأن يلبغا وعظم حاله ، فوثب على أستاذه الملك الناصر حسن وقبض عليه وأودعه بيتًا في قصره ، فأقام به أبامًا قليلة وقتله ، ووجد بخط السلطان حسن مكتوبًا على حائط البيت وأدى كان مسجونًا به : " لا تقل متى كان ، ولا أين كان ، ولا كيف كان ، قدر فكان ، كتبه حسن ملك مصر كان " النويري السكندري : المصدر نفسه ، ج ٤ ، ص ١٦٨ ، ١٦٨ .

(۱) انظر النويري السكندري: الإلمام، ج ٤، ص ١٦٤ - ١٦٩، وقد أورد النويري السكندري أسماء خلفاء الناصر محمد من أولاده وأحفاده حتى الأشرف شعبان على النسق التالي:

الملك المنصور سيف الدين أبو بكر وسلطنته من ٧٤١ - ٧٤٣ - ١٣٤١ م ؛ ثم الأشرف علاء الدين كجك في سنة ٧٤٢ - ١٣٤١ م ؛ ثم الناصر شهاب الدين أحمد وسلطنته من ٧٤٧ - ١٣٤٧ م ؛ ثم الناصر شهاب الدين أحمد وسلطنته من ٧٤٧ - ٣٤٧ه / ١٣٤٠ م ١٣٤٠ - ١٣٤٥ م ؛ ثم الصالح عماد الدين إسماعيل وسلطنته ٧٤٣ - ١٣٤٠ م ١٣٤١ - ١٣٤٥ م ؛ ثم ناصر الدين حسن بن المتظفر سيف الدين حاجي وسلطنته (٧٤٧ - ١٧٤٨ - ١٣٤١ - ١٣٤١ م) ؛ ثم الصالح صلاح الدين السلطان الناصر محمد في سلطنته الأولى ٧٤٨ - ٧٥٧ ه / ٧٣٤١ - ١٣٥١ م؛ ثم الناصر ناصر الدين صمالح ٧٥٢ - ٧٥١ م ١٣٥٠ م ١٣٠٠ م ١٣٠٠ م ١٣٠٠ م ١٣٦٠ م ١٣٠٠ م ١٣٦٠ م ١٣٠٠ م ١٣٦٠ م ١٣٠٠ م ١

النظر أيضًا: سعيد عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، مطبعة دار النهضة، القاهرة . القاهرة . الماليكي في مصر والشام، ص ١٢٦ .

السلطة ؛ إذ كان يكفى أن يعلن وفاة واحد من السلاطين أو مسرضه أو هزيمة جنوده حتى تضطرب أحوال البلاد ، وما أن يذاع عن قيام سلطان جديد فى الحكم حتى يعلن منافسوه من كبار الأمراء فى مصر أو فى الشام عن عدم رضاهم لتوليته وثورتهم عليه عما ينذر بدور جديد من أدوار الاضطرابات التى اعتادت أن تمر بها البلاد فى ذلك العصر (١). فينتشسرون فى الأسواق والطرقات لنهب الحوانيت وخطف العمائم وانتزاع الخيول من أصحابها ، بل كانوا يهجمون أحيانًا على النساء فى بيوتهن وفى الحمامات فيخطفوهن (٢).

وقد شهدت الشام فی عبهد أولاد الناصر محمد وأحفاده خروج معظم نواب الشام علی طاعة السلطان . ومن ذلك ما حدث فی عهد الملك الصالح صلاح الدین V07 - V07 = V00 ه / V07 - V00 المعلل . V07 - V00 المعلل و V07 - V00 المعلل به فقد أعلن العصيان كل من ناثب حلب وناثب طرابلس وناثب حماه وناثب صفد ولم يبق على طاعة السلطان سوى أرغون الكاملى ناثب دمشق الذى اضطر إلى الهرب إلى غزة . واستولى ناثب حلب على دمشق إلى أن نجع السلطان الصالح صلاح الدين في القضاء على الفتنة V00 - V00 وفي عهد المنصور صلاح الدين محمد V00 - V00 المحمد V00 - V00 المحمد V00 - V00 المحمد V00 - V00 القلعة ، وشاركه في حركته جماعة من نواب الشام ، فخرج السلطان إلى الشام سنة V00 - V00 القلعة ، وشاركه في حركته جماعة من نواب الشام ، فخرج السلطان إلى الشام سنة V00 - V00 دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهرة V00 - V00 أما فيما يتعلق بنواب الشام في سياسة دولة الماليك دمشق وحلب ثم رجع إلى القاهرة V00 - V00

<sup>(</sup>۱) سعيد عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام ، ص ٣٢٤؛ ولكن انظر أيضًا: المقريزي ، السلوك ، ج ٢ ق ١ ، ص ٥٠٧ - ٥٠٨ .

 <sup>(</sup>۲) المقريزى: السلوك ، ج ۲ ق ۳ ، ص ۱۹٤ ؛ ابن تفرى بردى: النجوم ، ج ، ۱ ، ص ۱۲۲ - ۱۲۳ و ۱۲۳ ، و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و انظر أيضًا: سعيد عاشور: المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ۱۹۹۷ ، ص ۸۹ ، وله أيضًا العصر الماليكى ص ۳۲۵ - ۳۲۵ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ( أبر الفدا إسماعيل ): البداية والنهاية ، الطبعة السادسة مكتبة المعارف ، بيروت ١٤٠٨ / ١٩٨٥م ، ج ١٤ ص ٢٣٧ - ٢٤٦ ؛ ابن حبيب ( الحسن بن عمر ): تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، تحقيق محمد أمين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٦ ، ج٣ ، ص ١٤٤ – ١٤٥ ، ١٥٨ - ١٦٩ ، ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير : المصدر السابق ، ج ١٤ ، ص ٢٨٠ – ٢٨٧ ؛ ابن حبيب : المصدر السابق ، ج ٣ ، صَ ٢٤١ . . . ٢٤١

العامة ، فيلاحظ أنهم كانوا قوة يخشاها السلاطين في مصر ، فكان على كل سلطان جديد أن يفكر في مدى إخلاص هؤلاء النواب له ولعل هذا هو السر فيما لجأ إليه سلاطين المماليك من كثرة تغيير نواب الشام من حين إلى آخر ، وبخاصة في أوائل حكم كل سلطان (1)! وهناك أمثلة على اشتراك نواب الشام مع بعض أمراء مصر في عزل وتولية السلاطين ، منها ما كان من اشتراك هؤلاء النواب في عزل بيبرس الجاشنكير (1) ( (10.8) – (10.8) – (10.8) ) وعلاء الدين كجك بن الناصر محمد (10.8) هر (10.8) ) وعلاء الدين كجك بن الناصر محمد (10.8) هر (10.8) )

ومهما يكن من أمر ، فإن قيام بعض الحركات في الشام لمسائدة السلطان أو لعزل آخر لا يجعلنا نغفل أمر تلك المساعدات القيمة التي كانت تستمدها مصر من نيابات الشام في أوقات الحرج أثناء حروبها الطويلة ضد الصليبيين والتتار . والملاحظ في هذا الصدد أن أمراء المماليك في مصر والشام كانوا غالبًا ما يتناسون ما بينهم من خلافات لمواجهة الأخطار الخارجية ، في الوقت الذي كان فيه موقف أهالي مصر والشام ، لا يتعدى غالبًا موقف المتفرج ولا يعدو رد الفعل لديهم عن البكاء لمقتل سلطان ، وإقامة الأفراح والزينات للسلطان الجديد (٤).

على كل حال ، لم تكن الاضطرابات الداخلية التى تعرضت لها البلاد فى تلك الحقبة ، منشأها التنافس بين كبار الأمراء حول منصب السلطنة ، أر غضب بعض الماليك بسبب سوء التوزيع الإقطاعى وقلة النفقة الممنوحة لهم من السلطان فحسب ، بل وجدت أيضًا أسباب طبيعية كثيراً ما تسببت فى إثارة الفتن ونشر الاضطرابات . من ذلك أن عدم إمكان التحكم فى مياه النيل فى تلك العصور ، كان يترتب عليه انتشار المجاعات فى حالة انخفاض منسوب المياه فيه ، وما يصحبه من فساد الزراعة وقلة المحصولات ، وكثيراً ما كانت تلك المجاعات مصحوبة بانتشار الأوبئة والطواعين ، الأمر الذى كان يفضى إلى موت الآلاف من

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : العصر الماليكي ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع مؤلف منجنهول: تاريخ سنلاطين المناليك ، ص ١٣٧ - ١٤٦ ؛ أبر الفندا عنماد الدين ( إسماعيل) : المختصر في أخبار البشر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ( بدون تاريخ ) ، ج ٤ ص ٥٥ - ٥٩ ؛ اين حجر : الدرر الكامنة ، ج ١ ، ص ٥٠٢ - ٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ، ج ١٤، ص ٢٠٠ - ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام ، ص ١٢٦ .

الناس ، فتقل الأيدى العاملة ، ومن ثم تتوقف معظم الأنشطة العمرائية بالبلاد (١). ومن أهم الأوبئة التي حدثت في هذه الفترة وباء عام ٧٤٩ه / ١٣٤٨م الذي لم يكن له نظير في قسوته وسرعة انتشاره ؛ فلم يكن هذا الوباء مقصوراً على دولة الماليك في مصر والشام فقط، بل كان انتشاره في العالم بأسره شرقًا وغربًا . وفي ذلك يقول النويري السكندري : "لما وقع الوباء بالديار المصرية وغيرها في سنة تسع وأربعين وسبعمائة تعجب الناس من ذلك الفصل الوخم الذي مات فيه من الناس خلق لا يحصى عددهم إلا الله تعالى ، فكانوا كما قيل : هبت عليهم رياح المرت فانتشروا كأنهم كانوا بجيعاد . فقال قائلهم : ما أظن أن هذا الوباء وقع في عصر من الأعصار ، وكان سبب موتهم كبة تطلع للإنسان في مراقد (٢) فيموت منها بسرعة "(٣) . ويضيف المقريزي في كتابه السلوك عن كيفية انتشار هذا الوباء فيقول : " ولم يكن هذا الوباء كما عهد في إقليم دون إقليم ، بل عم أقاليم الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا جميع أجناس بني آدم وغيرهم ، حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر " (٤). ثم يشرح بعد ذلك كيف أصيبت بلاد المغول بالوباء الأسود حتى " ماتت خيرلهم وصاروا جيفا رميه " (٥). ثم أخذ الوباء يزحف شرقًا عن طريق بلاد المغول وغربًا عن طريق القسطنطينية ، رميه " (٥). ثم أخذ الوباء يزحف شرقًا عن طريق بلاد المغول وغربًا عن طريق القسطنطينية ، حتى وصل إلى الشام ومنها إلى مصر ، وانتشر فيها انتشارًا فتاكًا (٢).

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه : ص ٣٢٥ ؛ ولكن راجع في تعرض مصر للأويثة والمجاعات بسبب انخفاض منسوب مياه النبل ، وما يترتب على ذلك من انتشار الفلاء المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الفمة ، قام على نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشبال ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥٧ ، ص ٣٣ - ٥١ .

<sup>(</sup>٢) كبة أى ورم ؛ وفى اللغة : " الغَرْلَ يُكُب على كذا : يلف عليه ... وعنده كبة من غزل ... ومنه يكب الرمل : تلبد " ؛ راجع الزمخشرى ( جار الله محمود ابن عمر ) : أساس البلاغة ، مطبعة دار الكتب يكبب الرمل : تلبد " ؛ راجع الزمخشرى ( مادة : ك ب ب ) ؛ وقد فسر اللفظ يقطر فى قاموسه بأنه الطاعون Bocthor (Ellious), Dic.Fr.- arabe, revu Par C. de Perceval, 4 eme ed., ؛ انظر : Peste) ؛ انظر : Paris 1869, p. 597.

أما المراق فالمقصود الإهاب ، أي الجلد ؛ واجع الزمخشري ، المصدر نفسه ، مادة ( م ر ق ) .

<sup>(</sup>٣) التويري السكندري: الإلمام بالإعلام ، ج ٤ ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ، ج ٢ ق ٣ ، ص ٧٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، المصدر السابق ، ص ٧٧٤ وما يليها .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ، ج٢ ، ص ٧٧٠- ٧٨٥ ؛ وانظر أيضًا : ابن إياس : بدائع الزهور ، ج١ ق١، ص ٥٣٠ و٦) المصدر نفسه ، ج٢ م ق١٠ و الفرائع ، ٢٥ و المائع ، ٢٠ وأقام دائرًا نحو سبع سنين حتى عزت جميع البضائع ، ٢ لقلة الجالب من البلاد " . ثم يضيف في نفس الصفحة " ولم يزرع من أرض مصر تلك السنة إلا القليل=

هذا ، ولم يختلف عصر أحفاد الناصر محمد عن عصر أولاده في خصائصه العامة من حيث صغر سن السلاطين وازدياد نفوذ كبار الأمراء وتحكمهم في مصالح البلاد وتلاعبهم بالسلاطين الصغار وفق أهوائهم ، بالإضافة إلى اشتداد الصراع بين كبار الأمراء وازدياد التنافر والعداء بين طوائف المماليك الذين انقسموا شيعًا وأحزابًا يتقاتلون في شوارع القاهرة بين حين وآخر ، مما أغرق البلاد في حالة من الفوضي . يضاف إلى هذا ما شهده العصر من انحلال خلقي بشكل واضح ؛ فقد اشتهر السلاطين من الأحفاد بالإدمان على شرب الخمر ، حتى قيل عن السلطان المنصور صلاح الدين محمد (٧٦٧ – ٤٧٨ه / ١٣٦١ – ٣٦٩م) أنه كان لايفيق من السكر ساعة (١) ، وأصبح الأتابكي يلبغا الخاسكي مطلق التصرف في شئون الدولة ، يعزل ويولي من يقع عليه اختياره ؛ وظل الملك المنصور على هذا الحال إلى أن اتفقت كلمة الأمراء على خلعه لمجونه وقلة كفايته ، وذلك في سنة ٤٧٧ه / ١٣٦٧م ، وقد سبق خلعه وقوع وباء في الإسكندرية ومصر سنة ٣٧٦ه / ١٣٦٢م (٢).

وبعد خلع الملك المنصور محمد ، اتفق يلبغا والأمراء على تولية الأمير شعبان الذي كان يبلغ وقتئذ العاشرة من عمره ولقب بالأشرف (٣)، وظل يلبغا في السنين الأولى من حكم

 <sup>=</sup> بسبب موت الفلاحين وعدم من يزرع الأرض ، فوقع الفلاء بمصر حتى بيع كل ويبة قمع بمائتى درهم ،
 وكادت أن تخرب في تلك السنة من الفلاء والفناء " .

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن تغرى بردى: النجوم ، ج ۱۱ ، ص ۷ فهو يعطى صورة واضحة لطبيعة العصر وما استشرى فيه من مجون فى زمن السلطان المنصور صلاح الدين ، وانظر أيضًا: ابن إياس: بدائع الزهور ، ج۱، ق ۱ ، ص۹۳ ؛ وراجع: سعيد عاشور: العصر الماليكي في مصر والشام ، ص ۱۲۹؛ وله أيضًا: المجتمع المصرى ، الفصل التاسع ، ص ۲۲۵ – ۲۶۲ ، فهو يصور في هذا الفصل ما كان عليه المجتمع المملوكي من أخلاقيات ويسحب كلامه فيه على كل فترة الحكم المملوكي في العصرين الأول والثاني .

<sup>(</sup>۲) النویری السکندری : الإلمام ، ج٤ ، ص ۱۲۷ ، قارن أیضًا المقریزی : السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ۱۸ . ولکنه یسوق الخبر عنه فی حوادث سنة ٢٧هـ وانظر أیضًا : النجوم ، ج ١١ ، ص ١٧ ( حوادث سنة ٧٦٤هـ) .

<sup>(</sup>٣) النويرى السكندرى: الإلمام، جد ، ص ١٦٩: " وولى مكانه الملك الأشرف شعبان بن الحسين بن الملك الناصر محمد لصغر سنه ، فسأله يلبغا أن يوليه نبابة المملكة مدة سنين معينة ، فولاه ، فصار يلبغا يأمر وينهى ويؤمر من أراد من مماليكه وبعزل من يشاء ، وتسمى بالأمير الكبير وانقادت له الدولة " ؛ وانظر أيضًا : المقريزى : السلوك ، ج ٣ ، ق ١ ، ص ٨٣ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ١ ، ص ٢٣ وجلب على تغت الملك وعمره عشر سنين في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان سنة أربع وستين وسبعمائة ... ومولد الأشرف هذا في سنة أربع وخمسين وسبعمائة بقلعة الجبل .... " .

السلطان الأشرف شعبان صاحب النفوذ الفعلى فى البلاد ولما أكثر من إيقاع العسف بماليكه نفروا منه وعمدوا إلى اغتياله ، وحاولوا الحصول على تأييد السلطان الأشرف شعبان فى ذلك، لكنه عارضهم فى أول الأمر ، ثم عدل عن رأيه ورحب بالتخلص من يلبغا لحجره عليه وسلبه سلطته ، فلما علم يلبغا بأمر مماليكه وما كان من اتفاقهم مع السلطان ضده ، قام بتوليه الأمير آنوك بن الأمجد حسين أخى الملك الأشرف شعبان السلطنة ولقبه بالملك المنصور ، مما أدى إلى نشوب عدة معارك بينهما ، وانتهى الأمر بهزيمة يلبغا وقتله (١١) .

ثم ولى السلطان الأشرف شعبان الأمير أسندمر الناصرى خلفًا ليلبغا الخاسكى ، إلا أن أسندمر لم يلبث أن استبد بالسلطة ، فتعاظم حقد الأمراء عليه ، وحاولوا قتله ؛ ولكنه تغلب عليهم وأخمد فتنتهم ، وازداد نفوذه بعد ذلك وتعاظم حتى أصبح السلطان الأشرف كالمحجور عليه في ١٣٦٨ م وزاد الأمر سوءً بعد أن استفحل نفوذ مماليك يلبغا ، فأصبحوا عاملاً قويًا في إثارة القلاقل بحصر ، وأصبح أسندمر مغلوبًا علي أمره ، فطلبوا منه تسليم بعض الأمراء وعزل الأشرف شعبان ؛ فلما علم السلطان بذلك خرج بصحبة مماليكه وبعض كبار الأمراء لمحاربتهم ، فأوقع بهم الهزيمة ، وولى أسندمر هاربًا ، إلا أن السلطان الأشرف شعبان عفا عنه وأبقاه في منصبه ، بعد أن أشرك معه في الأتابكية خليل بن قوصون (٢)، الذي ما لبث أن تحالف مع أسندمر ضد السلطان الأشرف شعبان الذي استطاع في نهاية الأمر أن يقضى على فتنتهم بعد أن قبض على خليل بن قوصون وأسندمر وزج بهما في سجن الإسكندرية على فتنتهم بعد أن قبض على خليل بن قوصون وأسندمر وزج بهما في سجن الإسكندرية

<sup>(</sup>۱) راجع التفصيلات المسهبة عن طبيعة العلاقة بين يلبغا الخاسكي وبين الامراء والاشرف شعبان وانتهاء هذه العلاقة بمقتل يلبغا في ۱۰ من ربيع الأول سنة ۷۹۸ه، في النويري السكندري: نسخة الهند من الإلمام، لوحة ۲٤٣ أ – ٧٤٢ ب ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع ) ، وانظر أيضًا : ابن حبيب : تذكرة النبيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ - ٣٠١ . واكتفى بتحديد شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة تاريخًا لمقتل يلبغا ؛ المقريزي : السلوك ، ج ٣ ، ق١ ، ص ١٣٧ ( ويحدد مقتل يلبغا في العاشر من ربيع الآخر سنة ٧٦٨ه ؛ ابن تغرى بردى : ج ١١ ، ص ٣٨ - ٢٠ " ليلة الأحد ١٠ ربيع الآخر " ، ابن إياس : بدائع الزهور ، ج ١ ، ق٢ ، ص ٤٧ - ٥ " ليلة الأحد ١٠ ربيع الآخر " .

۲) المقریزی: السلوك: ج ۳ ، ق۱ ، ص ۱۵۱؛ ابن تغیری بردی: النجوم ، ج ۱۱ ، ص ٤٨؛ ابن
 ایاس: بدائع الزهور ، ج۱ ، ق۲ ، ص ۸۸ .

 <sup>(</sup>٣) ابن حجر المستقلاتي (شهاب الدين أحمد بن على): الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة ،
 الطبعة الثانية ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الذكن ، الهند ، ١٣٩٧هـ ، ١٩٧٢م ، = .

وبعد أن تخلص الأشرف شعبان من أسندمر وخليل بن قوصون وضعفت شركة نماليك يلبغا، قبض على الأمور في البلاد وأصبح في سنة ٧٦٩هـ / ١٣٧١م مطلق التصرف في شئون دولته، يولى وبعزل من يشاء دون مشاورة الأمراء، ومن ثم استقرت حالة مصر داخليًا ولم يحدث ما يعكر صفوها إلا حين خرج الأشرف شعبان من مصر قاصداً بلاد الحجاز سنة ١٨٧٨هـ / ١٣٨٦م ، فثار به جماعة من المماليك في عقبة أيلة في شهر القعدة من السنة المذكورة ، وقاتلوه ، فأوقعوا به الهزيمة ففر هاربًا إلى القاهرة ، في الوقت الذي كان فيه بعض الأمراء والمماليك السلطانية قد انتهزوا فرصة غياب الأشرف شعبان ، وأذاعوا أنه قضى نحبه، وولوا ابنه عليًا مكانه ، فلما وصل الأشرف شعبان إلى القاهرة لجأ إلى إحدى دورها حيث كشف أمره بعد فترة قصيرة من الزمن فقبض عليه وقتل (١).

وهكذا انتهى عهد الأشرف شعبان بمقتله ، ويصفه المؤرخون بأنه كان من أجل الملوك سماحة وشهامة وتحملاً وسؤدداً ، وكان من فطنته وذكائه يعرف غالب أحوال القلاع الشامية وغيرها ويعرف كيف تؤخذ من أين تحاصر معرفة جيدة (٢).

ومما يسترعى النظر ، أنه على الرغم من ضعف أحفاد الناصر محمد بن قلاوون وعدم استطاعتهم المحافظة على إبقاء الحكم في بيتهم وانقسام الأمراء إلى شيع وأحزاب ، وسعى كل منهم للتخلص من الآخر إلا أنهم كانوا جميعًا متحدين اتحاداً تامًا ضد الخارجين على بلادهم . هذا ، إلى جانب أن البلاد المصرية كانت تنعم في أواخر عهد هذه الأسرة بالرخاء ، وهو ما يكن أن نتبينه من العبارة التي أوردها ابن تغرى بردى ، وفيها يقول : " وكانت أيام الملك الأشرف شعبان المذكور بهجة وأحوال الناس في أيامه هادئة مطمئنة والخيرات كثيرة ، على غلاء وقع في أيامه بالديار المصرية والبلاد الشامية ومع هذا لم يختل من أحوال مصر شيء لحسن تدبيره ومشي سوق أرباب الكمالات في زمانه من كل علم وفن ونفقت في أيامه

<sup>=</sup> ج \ ، ص ٤٦٠ (  $\pi_{res}$  رقم ٩٨٢) ؛ المقبريزى : السلوك ، ج ٣ ، ق \ ، ص ١٥٠ – ١٥٣ ؛ ابن تغرى يردى : النجوم ، ج ١١ ، ص ٤٧ – ٤٨ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ج ١ ، ق ٢ ، ص ٦٩ – ٧٠ .

<sup>(</sup>١) المتريزى: السلوك ، ج٣ ، ق١ ، ص ٢٧٩ - ٢٨٢ ؛ ابن تغرى يردى: النجوم ، ج١١ ، ص ٧٩ - ٨ . وانظر أيضًا محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قلاوون في مصر ، مطبعة الاعماد ، نشر دار الفكر العربي ( بدون تاريخ ) ، ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن تغری بردی : النجوم ، ج۱۱ ، ص ۸۱ .

البضائع الكاسدة من الفنون والملح وقصدته أربابها من الأقطار ، وهو لا يكل من الإحسان إليهم في شيء يريده وشيء لا يريده ، حتى كلمه بعض خواصه في ذلك : " فقال - رحمه الله- أفعل هذا لئلا قوت الفنون في دولتي وأيامي "(١).

وهكذا كانت أحوال البلاد الداخلية في مصر في الفترة السابقة على حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية . وأهم ما يلاحظ في هذا الصدد أن مصر ، قد فقدت كشيراً من الاستقرار ، والأمن الداخليين في عهد أولاد وأحفاد الناصر محمد ، وهما ما نعمت بهما في عهد الناصر محمد نفسه. ولنا الآن أن نتسامًا ما إذا كانت الحالة الداخلية للبلاد في تلك الفترة قد انسحبت على أحوالها الخارجية ؟ سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية . وللإجابة على هذا التساؤل في واقع الأمر ليس بالأمر السهل الهين ، إذ نلاحظ أن بعض المؤرخين المحدثين قد ذهبوا في ذلك مذهبًا واحداً ، يتلخص في أن حالة الفوضى الداخلية التي مرت بها دولة المماليك في مصر والشام في عهد أولاد الناصر محمد وأحفاده ، إنما كانت سببًا قريًا لتمكن بطرس دى لوزنيان من الاستبلاء على الإسكندرية (٢). عمنى تأثر الحالة الخارجية من اقتصادية وسياسية وعسكرية بما يحدث في الداخل ، حسبما ذهبوا هم إلى ذلك . وقد نستطيع أن نستخلص الإجابة من واقع التعرف على الأحوال الاقتصادية للدولة الملوكية في ذلك الوقت . والمعروف لنا أن المؤشر الاقتصادي لدولة ما إنا يشير إلى قوة هذه الدولة أو ضعفها ، بل هو في أغلب الأحيان المحرك الحقيقي للأحداث السياسية من حروب وسلم على السواء . فقد أدرك الماليك منذ البداية أهمية المرقع المتميز الذي تمتعت به مصر ، فطرق التجارة العالمية الآتية من الشرق إلى الغرب وبالعكس. كانت قر بأراضيها. فكانت منتجات الشرق ترد إلى مصر من الصين والهند والبحرين عبر طريق البحر الأحمر مروراً بخليج عدن حتى ميناء عيدًاب ، فتنفرغ المراكب ما عليها من البضائع ومنها تحمل على ظهور الإبل في الصحراء إلى قبوص قاعدة مصر العليا ، ومن هناك تنقل إلى القاهرة في النيل ثم تواصل سيرها في فرع رشيد (٣) إلى قرية العطف التي تقابل فوه ومنها بطريق الترعة التي حفرها

<sup>(</sup>۱) ابن تغری بردی : النجوم ، ج ۱۱ ، ص ۸۲ .

Atiya, The Crusade, Pp. 351 - 352; Holt (P.M.), The : المصر المثال لا الحصر (Y) Ages of the Crusades, The Near East from the eleventh century to 1517, London 1986, PP. . 125 - 125 ؛ سعيد عاشور : قبرص والحروب الصليبية ، ص ۲۲ .

 <sup>(</sup>٣) سرور : دولة بنى قلاوون ، ص ٣٣٤ ، نقلاً عن هايد Heyd نى كتابه عن تاريخ التجارة .

الناصر محمد بن قلاوون سنة ٧٠٠ه / ١٣١٠م إلى الإسكندرية ، وكانت المتاجر قبل حفر هذه الترعة تحمل على ظهور الإبل(١).

وعلى كل حال هناك عدة عوامل ساعدت على ازدهار تجارة مصر ، وبالتالى انتهاش حركة التجارة في مواني، مصر وخاصة مينا ، الإسكندرية . فقد كان طريق البحر الأحمر أقصر طريق لتجارة الشرق وأقلها عنا ، في نقل المتاجر ، وهو الذي يمد الإسكندرية بما يسد حاجة الأسواق الأوربية من التوابل (٢). ويورد الدكتور عمر كمال توفيق فيما يستقيه من أحد الرحالة الأوروبيين عمن عاصر المرحلة المتأخرة من عصر الحركة الصليبية ، وكان خبيراً بشئون تجارة الشرق أن طريق مصر كان من أهم الطرق لنقل الفلفل وغيره من التوابل الثقيلة الحمل (٣).

وعلاوة على ذلك ، فقد كانت طرق التجارة الأخرى الآتية من الشرق إلى الغرب ، مثل الطريق البرى المعتد من الصين إلى آسيا الصغرى وموانى، البحر الأسود كثيراً ما عانى منه التجار بسبب عدم استقرار الأوضاع فى البلاد التى يمر بها ، فضلاً عن اعتداءات قطاع الطرق واللصوص على التجار وقوافلهم ، وهو ما ينسحب أيضًا على الطريق البحرى عبر الخليج العربى ، فقد انصرف عنه التجار بسبب تزايد نشاط القراصنة ومغامرى البحار من سكان جزر البحرين ، فأخذت المراكب الواردة من الشرق الأقصى تتحول عن ذلك الطريق إلى اليمن – إلى ميناء عدن على وجه الخصوص – لتسلك الطريق إلى البحر الأحمر ثم الموانى، المصرية . لذا كان طريق البحر الأحمر – علاوة على أنه أقصر الطرق – أكثر الطرق أمنًا واستقراراً وأقلها نفقة (٤). فكان يرد إلى ميناء عيذاب المراكب من جميع بلاد الشرق (٥)، وأصبحت عيذاب

<sup>(</sup>۱) المقريزى: ( تقى الدين أحمد بن على ): الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، مطبعة النيل بمصر ، ١٣٢٤ه ، ج١، ص ٣٢٧؛ القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ): صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ١٣٢٣ه / ١٩١٥م ، ق٣ ، ص ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) رحلة ماركو يولو : ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) عمر كمال: الجاليات الأوربية ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) عمر كمال : المرجع نفسه ، ص ٢٨٣ ، هذا وقد ظلت عبدًاب محتفظة بمكانتها إلى أن حلت عدن مكانها بعد سنة ٨٢٠هـ / ١٤١٧م ؛ واجع المقريزي : الخطط ، ج١ ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن جبير (أبر الحسين محمد بن أحمد) : الرحلة ، نشر وليم رايت William Wright ، الطبعة الشائية عراجعة دى غويه M.J. De Goeje مطبعة بريل ، لبدن ١٩٠٧ ، ص ٩٩ .

المركز التجارى بين إفريقية وبلاد العرب ونقطة ارتكاز التجارة بين الهند والصين ومصر (١)، ومن مصر يتم نقل بضائع الشرق من ساحل البحر الأحمر إلى موانيها الواقعة على البحر المتوسط مشل الإسكندرية ودمياط، ومنها كان يحصل التجارى على موانى مصر الواقعة ويقومون بنقلها إلى الغرب، ويعنى هذا قصر نشاط الفرنج التجارى على موانى مصر الواقعة على ساحل البحر المتوسط. أما التجارة التي كانت ترد إلى مصر من أوربا فكانت تأتى عن طريق دمياط والإسكندرية أيضاً! فترسو سفن البحر المتوسط المحملة بالبضائع عند فم بحر دمياط ثم ينقل ما فيها من البضائع في مراكب نيلية (٢). ثم عندما تم هدم بعض أجزاء من دمياط في زمن الظاهر بيبرس خوفًا من قدوم حملة صليبية عن طريقها بعد فشل حملة لويس وبذلك صارت الإسكندرية من أكبر المراكز التجارية وكبرى موانىء دولة الماليك على البحر وبذلك صارت الإسكندرية من أكبر المراكز التجارية وكبرى موانىء دولة الماليك على البحر المتسوسط (٣). فكان يصدر من الإسكندرية منتجات الشرق الأقصى كالفلفل والزنجبيل والبخور وأنواع العطور المختلفة والخزف والقيشاني الصيني ولؤلؤ الخليج الفارسي وما تحتاج بلادهم من المنتجات المصرية كالبلح والتيل (٤).

ومن هنا كانت سياسة دولة المماليك للمحافظة على ثروتها الناجمة عن التجارة ، أن سارت في اتجاهين متوازيين ؛ أولهما : تأمين طرق التجارة الآتية من الشرق نما حدا بها إلى تأمين حدودها من هذه الجهة ، ومن ثم عمل المماليك على بسط نفوذهم على بعض الدول المجاورة لهم إلى جانب إقامة العلاقات الدبلوماسية مع بعضها الآخر ؛ وثانيهما : تشجيع حركة التجارة مع الدول التجارية الأوربية ، فأبرمت المعاهدات والاتفاقات التجارية ومنحت التجار الأجانب الضمانات والتسهيلات اللازمة لضمان سير حركة التجارة دون عوائق .

(١) سرور : المرجع السابق ، والصفحة نفسها .

 <sup>(</sup>۲) المقيرزى: الخططج ١، ص ٢٢٤؛ سعيد عاشور: مصر في عصر دولة المماليك البحرية ، القاهرة
 ١٩٥٩، ص ٢١٠، وله أيضًا: العصر المماليكي في مصر والشام ، ص ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع القلقشندى: صبح الأعشى ، ج ٢ ، ص ٤٠٢؛ وانظر أيضًا: سعيد عاشور: العسر المماليكي في مصر والشام ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) سرور المرجع السابق ، ص ٣٣٦ .

أما عن الاتجاه الأول: وهو تأمين طرق التجارة وما يستلزمه من تأمين حدودها من ناحية وإقامة العلاقات الدبلوماسية من ناحية أخرى ، فقد حرص الماليك في سياستهم إزاء المشرق الإسلامي على بسط نفوذهم السياسي والديني على الحجاز ، وقد ساعدهم على ذلك التنازع بين أمراء مكة والمدينة على السلطة ، مما خلق جواً من عدم الاستقرار هناك ، مما يسفر اهتمام الناصر محمد بتنظيم شئون مكة والمدينة وتيسير سبل العيش لأهليها ، أكثر من حرصه على بسط سيادته عليها . فعني بالوقوف على ما يشكو منه أهالي الأماكن المقدسة بالحجاز وصار يمدهم بالغلال إذا ما أصابهم القحط ، وكذلك كان يفيض على أمراء مكة والمدينة بالصدقات خلال موسم الحج ، مثلما رفع عنهم المكوس(١) . ولذا اتفق الناصر محمد في سنة ٧١٩هـ / ١٣١٩م مع أميري مكة والمدينة على أهالي هاتين المدينتين ، وتعهد بأن يعوضهما عنها بإقطاعات في مصر والشام ، وهو ما انتهجه الأشرف شعبان من سياسة حيال الحجاز (٢) . أما فيما يتعلق ، باليمن ، فقد أصبح ملوكها يدينون بالطاعة لسلاطين مصر ويحرصون على إرسال الإتاوة إليهم خشية إقدام هؤلاء السلاطين على غزو بلادهم واستبدادهم بالسلطة فيها ، فكان الناصر محمد يرحب بالتدخل بين أمراء اليمن في منازعاتهم وفيما يقع بينهم وبين الأثمة الزيدية رجاء أن يكون له ضلع في إدارة شئونها الداخلية وفي تجارة الشرق (٣)، وقد استطاع سلطان مصر بتدخله لحسم الخلاف القائم في بلاد اليمن بين أمرائها حينًا وبينهم وبين الأثمة الزيدية حينًا آخر أن يحتفظ لمصر عكانتها السامية في بلاد اليمن . هذا ، بالإضافة إلى أنه بفضل حرص ملوك اليمن على إرضاء سلاطين مصر ، صارت تجارة الشرق ترد إليهم دون أن ينالها أي سوء (٤).

أما فى الجنوب ناحية بلاد النوبة ، فقد قكن الناصر محمد من اتخاذ سياسة حازمة إزاءها ، وتدخل فى تعيين ملوكها الذين حرصوا بعد ذلك على دفع الأتاوة المقررة عليهم ، وأصبح الخطباء منذ تولى عرشها أولاد الكنز المسلمون يدعون على المنابر للخليفة العباسى

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك ، ج ٢ ق١ ، ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) القلقشندى : صبح الأعشى ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ميور ( وليم ) : تاريخ دولة المماليك في مصر ( ١٢٦٠ - ١٥١٧م) ، ترجمة محمود عابدين وسليم حسن ، الطبعة الأولى ، مطبعة دار المعارف ، القاهرة ١٩٢٤هـ / ١٩٢٤م ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سرور : دولة بني قلاوون في مصر ، ص ١٣٨ .

بالقاهرة وسلطان مصر ، وأبطلت الجزية التي كانوا يدفعونها إلى السلطان المملوكي بمصر (١) ، وفي عهد الأشرف شعبان ، حدث قتال بين أولاد الكنز وطائفة العكارمة بأسوان وسواكن وقطعوا طريق التجارة ، فما كان من يلبغا الخاسكي إلا أن أرسل لهم من يقاتلهم من الأمراء وانتهى الأمر بإصلاح الأمور وعودة الأمن والسلام مرة أخرى (٢) .

أما عن الحبشة ، فنظراً لتلك العلاقة الكتسبة التي تربطها بكرسي البطريركية في الإسكندرية ، فقد حرص ملوكها على اكتسساب رضا بطارقة الإسكندرية واحترام أوامرهم وتقديسها . فكان ملوك الحبشة يبعثون بهداياهم وكتبهم إلى سلاطين مصر ، وحرصوا على إحكام أواصر الصداقة معهم ، هذا على الرغم مما كان يتمتع به ملوك الحبشة من نفوذ عظيم . ولم يتعكر صفو هذه العلاقة إلا بعد تولى عرش الحبشة جبره مصقل ( ٧١٢ – ٤٤٧ه / ولم يتعكر صفو هذه العلاقة إلا بعد تولى عرش الحبشة جبره مصقل ( ٧١٢ – ٤٤٧ه / ١٣٦٢ – ١٣٢٤ م) ، الذي أنفذ رسائله إلى التأصر محمد سنة ٢٧٦ه / ١٣٢٥ م يطلب منه إعادة بناء ما خرب من كتائس بالديار المصرية ، والتمس منه أن يعامل النصاري بالحسني ، وهدده بأنه إذا لم يقم برعايتهم رعاية حسنة ، عامل رعاياه من المسلمين بالمثل وخرب مساجدهم ، وأنذره بتحويل مجري النيل إلى الصحراء (٣). فسخر منه الناصر ورد إليه رسله (٤٠). وقد قضى جبره مصقل معظم حكمه في شن الحرب ضد مسلمي الحبشة ، فما كان من السلطان الناصر إلا أن أصدر مرسومًا للبطريرك بأن يرسل لملك الحبشة كتابًا يأمره فيه بالإقلاع عن إلحاق الضرر برعاياه من المسلمين ، فكان له ذلك . ثم وقعت حادثة أخرى في عهد نوايا كرستس ابن جبره مصقل ( ٤٣٤ م - ١٣٧٧م / ٧٤٥ – ١٧٧ه) فقد ألتي القبض على من ببلاده من التجار المصريين ، ومنع القوافل المصرية من دخول حدود بلاده ، وين وصله نبأ اعتقال بطريرك الإسكندرية بسبب وقضه دفع الضرائب الفادحة التي طلبها منه حين وصله نبأ اعتقال بطريرك الإسكندرية بسبب وقضه دفع الضرائب الفادحة التي طلبها منه

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: صبح الأعشى ، ج٥ ، ص ٢٧٨ ؛ قارن: ميور ، الرجع السابق ، ص ٨٣ . وقد ظل أولاد كنز الدولة أصحاب سيادة على جزء كبير من مصبر العليا ، وظلوا حكامًا على النوبة إلى أن فتحها السلطان سليم الأول سنة ١٥١٧م ؛ سرور: المرجع الستايق ، ص ١٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ، ج ۳ ، ق ۱ ، ص ۱ ۰۹ – ۱۱۲ ، ۱۲۳ ؛ انظر أیضًا : میور : المرجع السابق،
 ص ۸ ۰۸ .

<sup>(</sup>٣) سرور : دولة بني قلارون ، ص ١٣٨ .

<sup>(£)</sup> المقريزي: السلوك ، ج ٢ ، ق١ ، ص ٢٧٠ .

سلطان مصر ، ولما رأى المصريون أن ملك الحبشة ، بوقوفه فى وجه التجارة المصرية قد أنزل خسائر فادحة فيما يتعلق بالتبادل التجارى بين مصر والحبشة ، اشتكوا للسلطان ، فلم ير بدا من أن يطلق سراح البطريرك ، ثم طلب منه أن يستخدم نفوذه لدى ملك الحبشة ليمهد الطريق للقوافل المصرية سبيل سيرها كما كانت الحال من قبل (١).

ويبدو أن هناك اتصالات متكررة بين ملوك الحبشة والغرب الأوربى ، فقد عملت البابوية منذ القرن الرابع عشر الميلادى بالذات ( القرن الثامن الهجرى ) إلى تقوية صلتها بالحبشة ، فقام وليم آدم – الراهب الدومينيكانى الذى اختاره البابا كليمنت الخامس سنة ٥٠٠٥ و ٥٠ هد للتبشير فى الشرق برحلة طويلة زار فيها دولة المغول فى فارس ، ومنها انتقل إلى عدن ، فشرق إفريقية والحبشة ثم عاد إلى أوربا سنة ٢٦٦٦م / ٢١٧ه (١). ثم أرسل البابا يوحنا الثانى والعشرين سفارة من الدومينيكان فى سنة ٢٦٦١م / ٢١٧ه إلى الحبشة ، ولكن رجالها وقعوا فى أيدى المماليك فى مصر ، كذلك كان مصير سفارة أخرى من الدومينيكان أرسلها ملك فرنسا إلى الحبشة فى سنة ١٣٣٨م / ٢٩٧٩ (٣). ويذكر الدكتور / سعيد عاشور نقلاً عن الابروكيير Dorquiere أن ملك الحبشة أسرع عندما بلغه نبأ إغارة بطرس دى لوزنيان ملك قبرس على الإسكندرية سنة ١٣٦٥م / ٢٧٩ه إلى إعداد جيش ضخم من ثلاثة ملاين وزحف على رأسهم شمالاً لمهاجمة دولة المماليك من الجنورب ، ولكنه لم يكد يقترب من تلك المحدود حتى علم بانسحاب بطرس من الإسكندرية ، فقفل راجعًا إلى بلاده بعد أن من تلك العملية زهاء مليونين من الرجال ، وعلى الرغم عما فى هذه الأرقام من مبالفة خسر فى تلك العملية زهاء مليونين من الرجال ، وعلى الرغم عما فى هذه الأرقام من مبالفة راضحة إلا أنها تشير إلى وجود اتصالات بين ملكى قبرس والحبشة بقصد كبس دولة المماليك من الشرن الرابع عشر الميلادى / الثامن الهجرى،

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأعشى ( طبعة بيروت ، تحقيق محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية، ييروت ١٤٨٧هـ / ١٩٨٨م ، ج ٥ ، ص ٣١٧ - ٣١٨ ؛ سرور : دولة بنى قلاوون ، ص ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الربط المبادية، المنابعة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص ١١٥٠؛ وأبضًا: ,Atiya, The Crusade pp. 161 - 162.

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سعيد عاشور: المرجع السابق والصفحة نفسها.

وفى عهد كل من Newaya moryam ، وأخيد داود الأول ظلت العلاقة متوترة بين ملوك الحبشة ومسلمى بلادهم . فلما علم بذلك السلطان الظاهر برقوق سلطان مصر ، طلب من متى بطريرك الإسكندرية سنة ٧٨٨ه / ١٣٨٨م بأن يرسل إلى داود ملك الحبشة كتابًا يأمره فيد بالكف عن شهر الحروب . وكان له ذلك (١) .

أما فيما يتعلق بعلاقة الماليك بالمغول في فارس والعراق ، فقد تأرجحت بين العداء تارة وبين الصلح والمهادنة تارة أخرى . فعلى الرغم من اعتناق مغول فارس الدين الإسلامي في عهد غازان ، إلا أنه لم يكن مبرراً في نظره لوجود علاقات طيبة مع دولة المماليك في مصر والشام . ولم يكن لإسلام غازان (٢) أي أثر في توطيد علاقاته مع المماليك ، بل سار على سياسة من سبقوه من إيلخانات المغول ، في بسط نفوذ دولته على ما جاورها من البلاد ، خاصة الشام التابع لدولة المماليك ، ومن ثم قضى فترة طويلة من حكمه في محاربتهم . وقد استطاع الاستبيلاء على دمشق سنة ٩٩١ه / ٢٩٩١م بعدما هزم المماليك في مكان عرف باسم مجمع المروج (٣) ، وكان غازان يأمل أن تساعده الدول الأوربية في انتزاع سورية من قبضة الماليك ، فأرسل إلى ملكي الجلترة وفرنسا عدة سفارات يطلب العون ضد الماليك إلا

<sup>(</sup>۱) القلقشندى : صبح الأعشى ، ( طبعة بيروت ) ، ص ۳۱۷ – ۳۱۸ ؛ المقريزى : السلوك ج٣ ، ق٢، ص ١٤٥٠ ؛ المقريزى : السلوك ج٣ ، ق٢، ص ٤٤٠ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم ، ج ١١ ، ص ٢٤٦ " ثم فى تاسع عشرين ذى الحجة سنة ٧٨٨ قدمت رسل الحبشة بكتاب ملكهم الخطى واسمه داود بن سيف أرعد ومعهم هدية على ( أحدو) عشرين جملاً، فيها من طرائف بلادهم ، من جملتها قدور قد ملئت حمصاً صنع من ذهب إذا رآه الشخص يظنه حمصاً وغير ذلك؛ Lithgow (William), (1612), (IFAO), dans : Voyages en Egypte des annés 1161et : قارن أيضاً : 1612, Le Caire, 1973, p. 314 etn. 586.

 <sup>(</sup>۲) عن إسلام غازان ، كان ذلك في سنة ١٩٥٤هـ / ١٢٩٤م ، راجع : مؤلف مجهول : تاريخ سلاطين الماليك ، ص ٣٤ - ٣٦ ؛ ابن حجر المسقلاتي : الدرر الكامئة ( الطبعة الثانية ) ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) شهاب الدين النويرى ( أحمد بن عبد الرهاب ): نهاية الأرب في فنون الأدب ، تحقيق سعيد عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ٥٠١هـ / ١٩٨٥م ، ج ٢٧ ، ص ٢١١ - ٢١١ ؛ أبر الفدا (عماد الدين إسماعيل) : المختصر في أخبار البشر ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان (بدون تاريخ) ج٤ ، ص ٤٦ - ٤٦ ، ٨٤ - ٥٠ ؛ مؤلف مجهول : تاريخ سلاطين الماليك ، ص ٥٨ - ٣٢ ، ٨٤ ، من كشير : البداية والنهاية ، ج ١٤ ، ص ٢٠ - ١١ ، ١١ - ٢١ ؛ ابن حبيب : تذكرة النبيد ، ابن كشير : البداية والنهاية ، ج ١٤ ، ص ٢٠ - ٢٤ ؛ النويري السكندري : الإلمام ، ج٤ ، ص ٢١٩ - ٢٢٠ .

أن طلبه لم يلتي قبولاً (١). فعمد غازان في شهر رمضان سنة ٧٠٠ مايو ١٣٠١م إلى محاولة مهادنة المماليك ، فأنفذ إلى الناصر محمد بن قلاوون رسالة بهذا المعنى (٢)، ولكن رسالته كانت تحمل الوعيد والتهديد في طياتها (٣). ورد عليه الناصر في سنة ٧٠١ه / ١٣٠١م برسالة تحوى ذات اللهجة (٤) ومن ثم استؤنفت الحرب بينهما من جديد ، فكان النصر حليف المماليك في وقعة شقحب عند مرج الصفر (٥). وبعد الوقعة ، أرسل الملك الناصر محمد كتابًا إلى غازان يحقر فيه من شأنه ويطلب منه الجلاء عن العراق ويتوعده بأنه سيأتيه بجيوشه ليقصيه عنها (٣)، ولم يتحمل غازان هذه الهزيمة عند شقحب فمات في العام التالى قهر) (٧).

واستمر الصراع بين الفريقين على عهد خدابنده - أخى غازان وخلفه - الذى سار على نفس سياسة العداء نحو المماليك ؛ إلا أن هذا الصراع انتهى أخيراً بطلب الصلح والمهادنة من جانب خدابنده الذى أوفد إلى الملك الناصر رسولاً من قبله ، فتم عقد الصلح أخيراً بين الطرفين (٨). ثم أبرمت الاتفاقات في عهد الأيلخان المغولي بوسيصد بن خدابنده الذي تولى من سنة (٧١٦ - ٧٣٧ه / ١٣١٠ - ١٣٣٥م) وكان من ضمن شروط هذه الاتفاقات أن يكون الطريق بين دولة المغول في فارس والعراق ودولة المماليك خاليًا من الموانع التي تعوق مرور التجارة بين

<sup>(</sup>١) ميور: تاريخ دولة الماليك ، ص ٧١ .

 <sup>(</sup>۲) انظر نص الرسالة في : مؤلف مجهول : تاريخ سلاطين الماليك ، ص ٩٣ - ٩٤ ؛ القلشقندى :
 صبح الأعشى ، ( طبعة بيروت ) ج ٨ ، ص ٧٠ - ٧٢ ، في صبغة مخالفة .

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا : المختصر ، ج ٤ ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر نص الرسالة في : مؤلف مجهول : المصدر السابق ، ص ٩٨ – ١٠٠ .

<sup>(</sup>۵) أبو الفدا: المختصر ، ج ٤ ، ص ٤٨ - ٤٩ ؛ النويرى السكندرى : الإلمام ، ج ٤ ، ص ١٢٠ - ١٢٢ ؛ بح 6 ، ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) راجع نص هذه الرسالة في : مؤلات مجهول : المصدر السابق ، ص ١١٨ – ١٢١ .

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا: المختصر، ج ٤ ، ص ٥٠ . وكانت وقاته في شهر شوال سنة ٧٠٣ هـ؛ راجع شهاب الدين النويرى: نهاية الأرب، ج ٢٧ ، ص ٤١٦ ؛ ابن حجر العسقلاتي: الدرر الكامنة (الطبعة الثانية) ج٤ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٨) النويري السكندري: الإلمام، ج ٥، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.

البدولتين (١). ثم تعرضت دولة المغول في فارس للتصدع في عهد الخان موسى ، فاستقل الأمراء بولاية الأقاليم ، ومنهم الشيخ حسن الجلايري المعروف بالكبير الذي تمكن من الاستيلاء على بغداد في سنة ٧٣٦هـ / ١٣٣٦م (٢). وقد حاول الناصر محمد بن قلاوون استفلال هذه الفترة من الاضطرابات والفتن في دولة المغول فاتجه بأطماعه نحو بلاد الفرس ، إلا أنه ما لبث أن أعرض عن ذلك بعدما حل الرئام بين المتحاربين حسن الكبير وحسن الصغير في سنة ٧٣٩هـ / ١٣٣٨م (٣). ولم تبد أي محاولة من جانب خلفاء الناصر في بسط نفوذهم على حساب دولة المغول في العراق لانصرافهم إلى توطيد سلطتهم والقضاء على الفتن الداخلية التي يثيرها الأمراء طمعًا في الاستئثار بالحكم . على أن حادثًا سياسيًا وقع ببغداد حمل الأشرف شعبان على الطموح إلى مد رقعة دولته على حساب المغول ؛ ذلك أن حاكمها المغولي خواجا مرجان تمرد على الخان أويس في سنة ٧٦٧هـ / ١٣٦٦م ، وخطب ببغداد للسلطان الأشرف شعبان وبعث رسله إلى القاهرة ومعهم كتاب يتضمن خلع أويس وإقامة الخطبة وضرب السكة باسم الأشرف شعبان ، وأخذ له البيعة ببغداد . فاستقبل السلطان الأشرف رسل خواجا مرجان استقبالاً حافلاً وزودهم بالهدايا النفيسة لخواجا مرجان وجهز أعلامًا سلطانية ، وخليفية وبعث أيضًا إليه تقليدًا بنيابة بغداد (٤). ولكن الأمر انتهى بالقضاء على حركة التمرد التي قام بها خواجا مرجان وعودة أويس إلى بغداد فلم تتحقق بذلك أطماع الأشرف شعبان في العراق(٥).

أما عن علاقة المماليك بالدولة البيزنطية فكانت علاقة تحالف منذ عهد ميخائيل الثامن باليولوجس إمبراطور بيزنطة (١٢٥٨ - ١٢٨٢م) والظاهر بيبرس ، عندما حرص الأخير على وجود مثل هذه العلاقة ليستعين بملوكها ضد الصليبيين ، بالإضافة إلى تأمين طرق التجارة ، وللوقوف ضد اللاتين الذين كانوا يوالون إمداداتهم إلى الصليبيين في الشام (٢٠). وقد استمرت

<sup>(</sup>١) سرور : دولة بني قلاوون ، ص ٢٠٧ ؛ ولكن انظر المقريزي : السلوك ، ج ٢ ، ق ١ ، ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: السلوك ، ج ٢ ، ق ٢ ، ص ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سرور : دولة پني قلاوون ، ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ، ج ٣ ، ق ١ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) ميور: تاريخ دولة المليك في مصر، ص ١٠٦، ١٠٧.

 <sup>(</sup>٦) ميور: تاريخ دولة الماليك ، ص ٤٤ - ٤٥ ؛ وانظر أيضاً : سرور: الظاهر بيبرس وحضارة مصر
 في عصره ، القاهرة ١٩٣٨ ، ص ١١٧ - ١١٨ .

هذه العلاقة الودية في عهد أسرة قلاوون ، والإمبراطور اندرونيق الثاني Andornicus II هذه العلاقة الماليك في مصر (١٣٨٨ - ١٣٢٨م) الذي سار على سياسة أبيه ، فحرص على مسالمة الماليك في مصر والشام ، حتى أنه رفض التعاون في شن الحرب الصليبية التي وضع خطتها مارينو ساندو Marino Sanudo ورفض قطع العلاقات الودية مع سلطان مصر (١).

وقد ظل الصفاء سائداً بين مصر والدولة البيزنطية ، وبدل عليه ما أنفذته القسطنطينية من رسل في سنة ٧٧١ هـ / ١٣٧٠م إلى السلطان الأشسرف شعبان من أجل إبرام الصلح مع القبارصة وفك أسرى الفرنج (٢).

وإذا كان هذا هو حال العلاقات بين الماليك والدولة البيزنطية ، فقد اختلف الأمر مع مملكة أرمينية الصغرى التى كانت حدودها تمتد إلى حدود إمارة أنطاكية (٣). وقد ساعدها موقعها هذا بين القوى الإسلامي والقوى المسيحية العديدة في شمال الشام والعراق وشرق آسيا الصغرى أن تقوم بدور بارز في تاريخ الحروب الصليبية في الشرق الأدنى ، مما كان له أكبر الأثر في تعرضها لانتقام المماليك منها بغزو أراضيها وإجبارها على دفع الجزية . وقد وجه السلطان الظاهر بيبرس هجماته إلى بلاد أرمينية بعد الذي رآه من تحالفها مع البابوية والقوى

Atiya, The Crusade, p. 120.

<sup>(</sup>۲) انظر النويرى السكندرى: الإلمام ، ج ۲ ، ص ۳۹۹ ؛ قارن: المقريزى: السلوك ، ج ۳ ، ق ۱ ، ص ۱۹۹ . ولقد استمرت هذه العلاقة الودية خاصة ما كان منها في عهد الإمبراطور البيزنطى يوحنا الخامس ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ / ۱۸۹۷ م ۱۹۷۹ الذى اهتم بتنمية العلاقات التجارية مع مصر ، فقدمت رسله إليها في سنة ۱۸۹۷ه / ۱۳۸۱م وصعهم الهيدايا طالبين من السلطان أن يكون للبييزنطيين قنصل بالإسكندرية أسوة بالبنادقة ، فأجابهم إلى طلبهم ؛ راجع : ابن حجر العسقلاتي : إنباء الغمر بأبناء العمر ، تحقيق حسن حبشي ، القاهرة ۱۳۸۹ه / ۱۹۹۹م ، ج ۱ ، ص ۱۳۰ ؛ ولم يرد اسم الإمبراطور البيزنطي في نص ابن حجر ، ولكن بلقبه المعروف لدى المسلمين عن كل إمبراطور بيزنطى وهو ( الأشكرى ) ؛ انظر المصدر والصفحة نفسها ، ه ۱ ؛ وراجع عن اسم الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت : سرور : دولة بني قلاوون ، ص

<sup>(</sup>٣) كان أهل أرمينية خليطًا من سكان آسيا الصغرى المسبحيين الذين فروا إلى تلك المنطقة الجبلية فى جنوب شرق آسيا الصغرى واحتموا بها من خطر السلاجقة ؛ انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٦م ، ج ٢ ، ص ١١٥٥ .

المسيحية في غرب أوربا من ناحية ، وبمغول فارس من ناحية أخرى للعمل ضد الدولة المملوكية ، فأخضعها وقبل ملكها دفع الجزية للمماليك ، وأعلن خضوعه لمصر سنة ١٢٥٦٧م / ٣٦٦هـ (١).

وقد كان للعامل الاقتصادى أثره البالغ فى توتر العلاقات بين الماليك وأرمينية الصغرى فى القرن الرابع عشر ، إذ لجأ ملوك أرمينية إلى مساعدة البابوية فى إحكام الحصار الاقتصادى ضد الماليك ، عن طريق فتح أبواب موانيهم وخاصة أياس للسفن الغربية بغرض تحويل جزء كبير من تجارة أوربا والشرق إلى طريق أياس – تبريز ، وقاموا بتخفيض الضرائب على البضائع المارة ببلادهم من ٤٪ إلى ٢٪ من قيمة البضاعة (٢). وقد رأى الماليك أن فى هذه السياسة التى اتبعتها أرمينية خطر يهدد مركز بلادهم فى التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، خصوصًا بعد أن انتهز الأرمن فرصة استيلاء المغول على دمشق فاستعادوا جميع حصونهم التى فقدوها فى زمن الظاهر بيبرس ما عدا حصن حجر شغلان (٣). فما كان من السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلا أن أرسل لها جيشًا لإخضاعها فى سنة ١٠٧ه / ١٣٠٨م (٤)، ثم عاود الأرمن العصيان مرة أخرى ، فاشتركوا مع المغول فى سنة ٢٠٧ه / ١٣٠٨م فى معركة مرج الصفر (شقحب) والتى هُزم فيها المغول حسبما مر بنا من قبل ، فكان انتقام الناصر محمد مرة أخرى من أرمينية فى سنة ٣٠٧ه / ١٣٠٨م عندما وجد إليها

<sup>(</sup>۱) راجع من المصادر المعاصرة: ابن العبرى (أبو الفرج جمال الدين): تاريخ الزمان (تاريخ ابن العبرى) تقله من السوريانية إلى العبرية الأب اسحاق أرملة، دار الشرق، بيروت ١٩٨٦، ص ١٣٢٠ والعبرى) تقله من السوريانية العربية تاريخ مختصر الدول (وهر مختصر لتاريخه بالسوريانية) الطبعة الأولى، دار السيرة، بيروت (بدون تاريخ)، ص ٢٨٥ - ٢٨٦؛ ابن عبد الظاهر (محيى الدين): الروض الزاهر معيى الدين): الروض الزاهر مي سيرة الملك الظاهر، تحقيق عبد العزيز خويطر، الطبعة الأولى، الرياض ١٩٩٦ه / ١٩٧١م، ص ١٩٧٧ وكن انظر أيضًا: المقريزى: السلوك، ج١، ق٢، ص ١٩٥٩ - ٥٧٥؛ وراجع: مبور: تاريخ دولة المماليك، ص ١٩٥٩ - ٤٧٥؛ وراجع: مبور: تاريخ دولة المماليك، ص ١٩٥٩ - ٤٨٥؛ والمعينة، ص ١٩٥٩؛ عاشور: الحركة الصليبية، ص ١٩٥٩؛ عاشور: الحركة الصليبية، ص ١٩٥٩؛ على إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ الماليك البحرية، ص ١٩٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٥٨ ، نقلاً عن ( هايد ) .

<sup>(</sup>٣) على إيراهيم حسن : دراسات ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفدا : المختصر ، ج ٤ ، ص ٤٦ – ٤٧ .

الجيوش من جند مصر والشام ، فهدم عاصمتها سيس وخرب الكثير من الحصون وأجبر الأرمن على دفع الجزية المضاعفة (١). وقد ظلت العلاقة بين المماليك وأرمينية متقلبة بين الخضوع تارة والتمرد تارة أخرى ، وكان آخرها انحراف ملكها ليو الخامس Leo V عن ولائد لمصر إذ كان يأمل في مساعدة البابا حنا الثاني والعشرين John XXII (١٣١٦ - ١٣١٦م) الـذي كان يعد مشروع حملة صليبية على مصر تحت قيادة ملك فرنسا فيليب السادس سنة ١٣٣٥م / ٧٣٦ه.؛ إلا أن البابا مات وأهمل مشروع الحملة ، فيصعم الناصر على الانتقام من ليو السادس الأرميني فأرسل جيشًا لمحاصرة سيس سنة ٧٣٦هـ / ١٣٣٥م (٢). فيما أتت سنة ٧٣٧هـ / ١٣٦١م إلا وقد سلم ليس الأرميني للناصر مفاتيح سبع قلاع والموافقة على دفع الجزية ونفقات الحملة ؛ وانتهى الأمر على ذلك بخضوعها مرة أخرى (٣). وظلت دولة الأرمن قائمة حتى سنة ٧٧٦ه / ١٣٧٥م في عهد الملك الأشرف شعبان عندما استولى الأمير اشقتمر - نائب حلب - على عاصمتهم سيس بعد أن نازلها مدة ثلاثة شهور حتى فتحها ، فانقرضت بذلك دولة الأرمن في ١٩ ذي القعدة سنة ٧٧٦ه / ٢٢ أبريل سنة ١٣٧٥م (٤). وبعد أن انتهت الأحداث بأسر ملكها ليو السادس Leo VI الذي بقي في مصر مأسوراً إلى سنة ١٣٨٢م / ٧٨٤هـ حتى توسط له الملك يوحنا الأول ملك قشتالة ، فأطلق سراحه ، إلا أنه حرمت عليه العبودة إلى بلاده ، فيصار يتبجول في البلاد الأوربية حتى مات في باريس سنة ١٣٩٣م ( ۲۴۷a) ( O).

أما عن شمال إفريقية ، فقد امتد به نفوذ الماليك فذكر اسم الناصر محمد على منابر تونس وطرابلس الغرب ، ودان له صاحب تونس أبو زكريا يحيى الخفصى بحماية عرشه بعد أن توجه

<sup>(</sup>١) أبو الفدا : المصدر نفسه ، ج٤ ، ص ٥١ – ٥٢ ؛ ومؤلف مجهول : تاريخ سلاطين المماليك ، ص ١٢٨ – ١٢٩ ؛ وانظر أيضًا : على إبراهيم حسن : دراسات ، ص ١٦٧ – ١٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : على إبراهيم حسن : دراسات ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع : المؤلف المجهول : تاريخ سلاطين المساليك ، ص ١٩٤ ؛ ابن الوردى ( زين الدين عسر ) : تتمة المختصر في أخبار البشر ، تحقيق أحمد رفعت البدراوى ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة - بيروت - لبنان ١٣٨٩هـ / ١٩٧٠م ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المقريزي : السلوك ، ج ٣ ، ق ١ ، ص ٢٣٧ ؛ ابن تغرى بردى ١١ ، ص ٦٦ .

ا نصيسور: تاريخ دولة! Iorga (Nicolas), Histoire des croisades, Paris, 1924, p. 191; (۵) الماليك ، ص ۱۰۸-۱۰۸ .

أبو زكريا إلى مصر فى سنة ٧١١ه / ١٣١١م طالبًا من الناصر إعانته على استعادة ملكه فى تونس على أن يكون نائبًا له بها (١). وتبادل أيضًا الناصر محمد الهدايا والرسل مع ملوك المغسرب الأقسصى (٢)، ومع صاحب تلمسان الذى كان يراسل الناصر محمد ، وحرص على التودد إليه (٣). وفى عهد الأشرف شعبان ، نجد السلطان محمد الغنى بالله ، سلطان غرناطة يبعث برسالة إلى يلبغا الخاسكى توضح لنا تلك العلاقات الودية التى كانت بين مملكة غرناطة وسلطنة المماليك بمصر ؛ ثم يلحق هذا الخطاب بسفارة وخطاب آخر للسلطان الأشرف شعبان ، يتضمن نجاحه فى تغلبه على المسيحيين بأسبانيا واستعادة ملكه فى سنة ٧٥٥ه / ١٣٦٣م والذى كان قد اغتصبه منه بعض أقاربه . وقد رد عليه الأشرف شعبان برسالة يهنئه فيها بهذا النصر (٤).

هذا عن الخط الأول الذي حرصت دولة المماليك على السير فيه ، أما الخط الثاني فهو تشجيع حركة التجارة مع الدول التجارية الأوربية ، وفي مقدمتها الجمهوريات الإيطالية : البندقية ، وجنوه وبيزا . فعقدت المعاهدات التجارية مع تلك الجمهوريات منحت لها بمقتضاها امتيازات تسهل لتجارها المتاجرة مع مصر ، وتتعهد بحمايتهم هم وأموالهم (٥) وكذلك نجدها تقيم العلاقات الودية ملوك فرنسا وقشتالة وصقلية وإمبراطور ألمانيا ، وأبرمت في الوقت نفسه معاهدات دفاعية مع كل من ألفونسو Alfonso صاحب قشتالة وجيمس James ملك صقلية (٢)، وقد حرصت دولة الماليك على اتباع السياسة التي وصفها من قبل صلاح الدين الأيربي ، وطبقتها بنجاح ، وهي سياسة غلق البحر الأحمر في وجه التجار الأوربيين ، واستمرت في الوقت نفسه في العمل على اجتذاب هؤلاء التجار للاتجار في موانيها الواقعة على البحر المتوسط ، بما كانت تبذله من عهود وتعقده من مواثيق مع الدول الغربية (٧).

<sup>(</sup>۱) أبو الفدا : المختصر ، ج ٣ ، ص ١٨٨ - ١٩٠ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ، ج١ ، ق١ ، ص ٤٣٩ ؛ . ٤٤٠ .

<sup>(</sup>۲) راجع سرور : دولة بني قلاوون ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المراسلات في القلقشندي : صبح الأعشى ( طبعة بيروت ) ، ج٨ ، ص ٨٥ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) راجع القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٧ ( طبعة بيروت ) ، ص ٤٤٠ - ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) جوزيف نسيم : دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ١٠٤ - ١٠٥ .

<sup>.</sup> ١٥٨ عيور : تاريخ دولة المماليك ، ص ٥٨ ؛ Lane-Poole, A History of Egypt, p. 281 (٦)

<sup>(</sup>٧) عمر كمال : الجالبات الأوربية ، ص٢٩٧ ؛ ولكن راجع فيه أيضًا ، ص ٢٨٨ .

فكان لكل من البندقية وجنوه وبيزة قناصل بدمياط ورشيد والإسكندرية ، وأكدت هذه المعاهدات التجارية على مدى اهتمام دولة الماليك بمصر والشام بتنمية تجارتها لما كانت تدره عليها من أرباح طائلة ساعدتها في تقوية نفسها وتعزيز جيشها وأسطولها لمقاومة الصليبيين في الأراضي المقدسة (١).

والظاهرة اللافتة للنظر ، هى استعداد كل من المسلمين والفرنج لمواصلة التبادل التجارى على الرغم مما كان ينشب بينهم من قتال (٢). فقد فصل الماليك بين حربهم مع الفرنج والاتجار معهم فى الوقت نفسه . ويدل على ذلك ما حفظه لنا القلقشندى من نسخ المهادنات المعقودة بين مصر والفرنج فى عهد الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل فيما بين عامى ٦٦٥ – ٢٩٦٩هـ / ٢٩٦١م فقد وردت فيها إشارات عديدة تتعلق بتأمين التجار الفرنج بالشام وغيرهم من الوافدين من الغرب (٣).

هذا ، وقد ظل التبادل التجارى رائجًا بين مصر وأوربا ، الأمر الذى جمل البابوية تستشعر الخطر في ذلك ، خاصة بعد سقوط عكا ، ومن ثم شرعت البابوية في إثارة الدول الأوربية

<sup>(</sup>١) جوزيف نسيم : دراسات في تاريخ العلاقات ، ص ١٠٢ - ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) أدرك الرحالة ابن جبير في القرن السادس الهجرى ( الثاني عشر الميلادى ) هذه الظاهرة وهو يجوس خلال أراضى الصليبيين قبل عودته – في رحلته الأولى إلى الأندلس وهو يستعد للركوب من عكا -- التي عبر عنها بقوله " ومن أعجب ما يتحدث به في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد المسلمين شاهدنا من ذلك عند خروجنا ( يقصد من عكا ) أمراً عجيباً ، ابن جبير ( أبو الحسين محمد بن أحمد الأندلسي ) رحلة ابن جبير ، نشر دى غوية ، الطبعة الثانية ، مطبعة بريل ، لبدن ١٩٠٧ ، ص ٢٩٨ . وهو نص يكثر المحدثون من الاستشهاد به في هذا المقام مع غيره من نصوص ابن جبير ( راجع فيه أيضاً : ص ٣٠٨ . انظر على سبيل المثال :

Grousset (René), Histoire des Croisades et du Royaume France de Jérusalem, Paris 1935, Vol. 2.P. 752; Lopez (Robert), "Les Influences Orientales et L'Everl Économique de l'Occident", dans : Cahiers d'Histoire Mondial, Vol.1, No.3 (Janvier 1954), Paris 1954, p. 614 ؛ نظير حسان سعداوى : الحرب والسلام زمن العدوان الصليبي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة . ١٨٩٦١، ص١٨٩٠

<sup>(</sup>۳) راجع القلقشندی : صبح الأعشی ( طبعة القاهرة ) ج ۱۱ ، ص ٤٢٠ - ٤٢١ ؛ ج ۱۵ ص ۳۱ - ٦٣ ؛ وانظر أيضًا : جوزيف تسيم : دراسات ، ص ١٠٤ - ٢١٢ .

ضدها للقيام بحرب صليبية جديدة ؛ فحاول البابا Nicholas IV نيقولا الرابع ( ١٢٩٨ - ١٢٩٣ م) أن يستثير الغرب الأوربي للقيام بهذه الحملة ولكنه لم يجد استجابة لمشروعه (١٠) ومن ثم قصدت البابوية إلى إشهار سلاح اقتصادي ضد المماليك في مصر ، وهو منع تصدير المواد الاستراتيجية التي تستخدم في الحرب مثل الحديد والخشب والكبريت والقار إلى دولة المماليك . فأصدر الباباوات نيقولا الرابع وبونيفاس الثامن (١٢٩٤ - ١٣٠٣م) وارات حرموا فيها المتاجرة VIII وبندكت الحادي عشر المحاليل وبالمنافق المادرية إلى أبعد من هذا ، فأصدر البابا كلمنت في هذه المواد مع المسلمين (٢). ولقد ذهبت البابوية إلى أبعد من هذا ، فأصدر البابا كلمنت المسلمين أن تصدير البضائع بغير استثناء إلى أراضي السلطان المملوكي يقع تحت طائلة أشار فيها إلى أن تصدير البضائع بغير استثناء إلى أراضي السلطان المملوكي يقع تحت طائلة الحظر ، وأن من يخالف تلك القرارات يتعرض لمصادرة أمواله وفقد حريته (٣) ، وفي الوقت نفسه ظهرت مشاريع اللعاة التي اتجهت اتجاهًا اقتصاديًا ، فرأت أن إضعاف مصر اقتصاديًا هو العمامل الأول في تحقيق ذلك حتى يتسنى للغرب الأوربي استرداد الأراضي المقدسة . الاعتنق هذا المبدأ كل من ماريناساندوا Aarino Sanudo ورامون لل Rzaymond Lull وغيرهم (٤).

Runciman (Steven), A History of the Crusades, Vol. III: The Kingdom of Acre and (1) the later Crusades, Cambridge, 1955, pp. 429 - 30

والترجمة العربية للدكتور / السيد الباز العربني تحت عنوان ( تاريخ الحروب الصليبية ) ج٣ ، مملكة عكا والحملات الصليبية المتأخرة ، دار الثقافة ، بيروت - لبنان ( بدون تاريخ ) ، ص ٧٢١ .

Wiet (Gaston), Histoire de la Nation Egyptienne, Tome IV: L'Egypte Arabes, Par- (۲) is 1937, pp. 489 - 90; Atiya, The Crusades, p. 45; Runciman, A History of the Crusades, III, والترجمة العربية ، ص ۲۲۲؛ سرور: دولة بنى قلاوون ، ص ۳٤۰ ، سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ص ۱۱٤٤ .

<sup>(</sup>٣) انسطسر: 4 - Atiya, The Crusade, pp. 53 ؛ وراجع أيضًا: سعيد عاشور: قبرس والحروب الصليبية، ص ٥٤، وله أيضًا الحركة الصليبية، ص ١١٤٥.

<sup>(</sup>٤) سوف نشير إلى هؤلاء الدعاة ومشاريعهم تفصيلاً في الفصل الثاني من الدراسة ،اتظر ص٩٣-

على أية حال ، فإن الجهود التى بذلتها البابوية لحمل التجار الأوربيين على مقاطعة مصر اقتصاديًا والاستعاضة عن طريق مصر – البحر الأحمر بطريق إياس – تبريز – ، هذه الجهود قد بامت بالفشل ، ذلك لأن القوى التجارية في غرب أوربا أدركت مدى الخسائر التى عادت عليها نتيجة لحرمانها من الاتجار مع مصر ، فتحايلت بشتى الطرق على هذه القرارات لاستئناف نشاطها التجارى مع مصر (١١). فكان أن أرسل جيمس ملك أراجون كثيراً من السفراء إلى السلطان الناصر محمد لتجديد الاتفاقات التجارية نما يعتبر إقراراً منه لتخليه عن تنفيذ قرارات الحظر البابوى . وظلت برشلونة محتفظة بقناصلها بالإسكندرية ولم تستدع رعاياها من هذه المدينة (٢). وكذلك كان موقف جنوه حيث ضربت بقرارات البابوية عرض الحائط ، ولم يختلف موقف البندقية عن ذلك ، ولكن تجارتها مع مصر اعترض عليها مجلس المناتو بين سنتى ١٣١٣م ، ١٣١٧م (٧١٣ – ٧١٨ه) الذي قضى بمنع تصدير البضائع إلى السناتو بين سنتى المملوكي ، فحملها هذا على نمارسة الضغط على البابوية لتحصل على ترخيص بتصدير الذهب والفضة والقصدير والنحاس والجوخ وغير ذلك من البضائع الأوربية ترخيص بتصدير الذهب والفضة والقصدير والنحاس والجوخ وغير ذلك من البضائع الأوربية إلى مصر ، فكان أن خففت البابوية من غلرائها وحددت المواد التي تمنع تصديرها من الخشب والخديد والتي تستعمل في التسليح (٣).

وفى واقع الأمر كانت المدن التجارية الإيطالية أر البروفنسالية أو الأرجونية ، قد رأت أن مثل هذه القرارات يتعذر عليها تنفيذها من الناحية العملية ، فإن رخاءها إغا يتوقف على التجارة الشرقية التي يمر جزء كبير منها عبر ممتلكات الدولة المملوكية ، فإذا توقفت تجارتها هذه ، فلن يكون بوسعها الإبقاء على أساطيلها في البحر المتوسط ، لأنها ستخسر جانبًا كبيرًا من دخلها الذين يضمن لها التفوق البحرى عبر مياه هذا البحر ، وبالتالي يصبح من السهل على المسلمين السيطرة على شرق البحر المتوسط . لذلك يكننا أن نرى بوضوح ، كيف أن المصالح التجارية قد أضحت في ذلك الوقت من الكنيسة وقرارتها ، لأن حياة هذه المدن التجارية ووجودها إلما يتوقف على تجارتها (٤) . فنجد البندقية في سئة ١٣٤٤م / ٧٤٥ه قد

<sup>(</sup>١) انظر سعيد عاشور: العصر الماليكي ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۲) Wiet, L'Egypte Arabe, pp. 489-91 ؛ وانظر أيضًا : سرور : دولة بنى قسلاوون ص ٣٤١ ؛ سعيد عاشور : العصر المماليكي ، ص ٢٩٤ .

Wiet, op. cit., p. 491. (٣)

Atiya, The Crusade, P. 45; Runciman, op. cit., III, p. 430.

أرسلت سفيراً لها إلى السلطان الصالح اسماعيل (١٣٤١-١٣٤٥م/٧٤٣ - ١٧٤٨ اللحصول على امتيازات تجارية جديدة ، فأجابد السلطان إلى طلبد ورحب بكل من يفد إلى دولته من تجار البنادقة ، بل إن السفير تفسه حينما قدم إلى مصر بعد ذلك في سنة ١٣٤٥م / ٢٤٧ه تسلم كتاب السلطان الصالح إسماعيل يجدد فيه وعده بالترحيب بتجار البندقية وأذن بالإضافة إلى هذا بإنفاذ قناصلها إلى الإسكندرية وغيرها من البلاد الخاضعة لنفوذه (١)، والملاحظ في هذا الصدد أن البابا أوربان الخامس Urban V (١٣٦٠ - ١٣٧٠م) كان مستمراً في إصدار المزيد من التراخيص للبنادقة والجنوية لمزاولة التجارة في الإسكندرية وذلك في فترة الأربعينات من القرن الرابع عشر . ومن المصادفات الجديرة بالملاحظة أن المكاتبات بشأن العلاقات التجارية قد تحت بين مصر وبين كل من البنادقة والجنوية في سنة ١٣٧٥ / ١٣٨٠م وهي السنة نفسها التي وقعت فيها غارة بطرس دى لوزنبان على الإسكندرية (١).

وخلاصة القول ، إن الدولة المملوكية في تلك الفترة ، إنما كانت على جانب كبير من الثراء الناتج من معاملاتها التجارية ، وقد مكنها هذا الثراء من تقوية نفسها ومد نفوذها السياسي وصمودها في حروبها ضد الصليبيين والمغول في الوقت نفسه . وهي إن كانت قد تعرضت لفترة قلاقل داخلية بعد صوت الناصر محمد (أي في عهد أولاد الناصر وأحفاده) نظرا لما حدث من تنافس بين أمراء المماليك وتسلط الأتابكة على السلاطين الصغار والضعاف وغير ذلك من الأمور الداخلية التي قمنا باستعراضها من قبل ، إلا أنها في المقيقة كانت جبهة واحدة ضد الأخطار الخارجية ، وكانت قوتها العسكرية والاقتصادية من أهم الأسباب التي أزعجت البابوية وجعلت الدعاة اللاتين يركزون في مشاريعهم على ضرب هذه الدولة اقتصاديًا

أما فيما يتعلق بالغرب اللاتينى ، فعلى الرغم من أن سقوط عكا فى أيدى المماليك وضياع الشرق الإفرنجي قد أثار موجة من الخزن والغضب ؛ إلا أنه لم يشر رد فعل عنيف من

<sup>(</sup>١) سرور : دولة بني قلاوون ، ص ٣٤٧ ؛ عمر كمالُ : الجاليات الأوربية ، ص ٢٩٣ - ٢٩٤ .

Edbury (Peter W.), "The Crusading policy of King Peter I of Lusignan of Cyprus, (۲) 1359 - 1369", in: Holt, P.M. (editor), The Eastern Mediterranean Lands in the Period of the جرزیف نسیم: دراسات نی تاریخ الملاتات، ص۳ دراسات نی تاریخ الملاتات، ص۳ دراسات نی تاریخ الملاتات،

جانب الغرب الذى انشغل فى ذلك الوقت بما وقع فى أقطاره من مشاكل ومنازعات ولم يعد لديه جذوة الحماسة التى تدفع أمراء وسادته إلى السير نحو الشرق (١). وعا لاشك فيه أن الغرب كان يعيش فترة انتقال ، بدأت تتغير فيها المفاهيم القديمة التى صاحبت الحركة الصليبية منذ نشأتها (٢). فقد دخلت البابوية مع الإمبراطورية الرومانية فى صراع طويل خرجت منه البابوية منتصرة فى الظاهر ، بعد أن وجهت جهودها إلى محاربة أسرة هوهنشتاوفن الألمانية ، وإلى صراعها ضد صقلية ، حيث حاز الجيش البابوى الفرنسى نصره النهائى فى ١٢٦٨م / ١٦٩هـ (٣). وإذا كانت البابوية قد خرجت منتصرة فى حروبها ضد الإمبراطورية ، إلا أنها ما لبثت أن أصبحت فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى / أواخر القرن السابع الهجرى تحت رحمة الأمراء فى روما (٤) . وفى أوائل القرن الرابع عشر حدث أن أختير البابا كلمنت الخامس (١٣٠٥ – ١٣١٤م / ٢٠٠٥ – ١٢١٤هـ) من فرنسا ، فاختار أن يبقى فى فرنسا ، واختار مدينة أفنيون Avignon على نهر الرون مقراً جديداً للبابوية (٥). وهكذا أصبحت البابوية وهى التى قهرت الإمبراطورية الرومانية المقدسة وآل هوهنشتاوفن فرنسية بعد أن وليها بابا من أصل فرنسى أحاطت به بطانة من الكرادلة الفرنسيين (١٦). ولاشسك أن وليها بابا كلمنت السادس كانت فى مأمن من منازعات الأمراء فى إيطاليا ولاسيما بعد أن اشترى أفنيون البابا كلمنت السادس Clement VI صنة ما الأمراء فى إيطاليا ولاسيما بعد أن اشترى

<sup>(</sup>١) رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ج ٣ ، ص ٧١٨ ( الترجمة العربية ) .

De Mas Latrie (M.L), Histoire de L'Ile de Chypre Sous Le Régne des Princes de la (Y) Maison de Luignan, Paris 1861, Vol. I, pp. 502 - 503.

باركر ( إرنست ) ، الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة (بدون تاريخ ) ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) فيشر (هـأ.ل. H.A.L.Fisher ) : تاريخ أوربا العصور الوسطى ، ترجمة محمد مصطفى زيادة والسيد الباز العرينى ، دار المعارف بمصر ١٩٧٦ ، ج١ ، ص ٢٥٣ – ٢٥٤ ، ٢٥٦ ؛ رانسيمان : المرجع السابق ، ج٣ ، ص ٢١٨ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٢٩ .

 <sup>(3)</sup> سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى ، التاريخ السياسى ، الطبعة الثامنة ، مكتبة الأنجلر المصرية . ١٩٨٥ .

Renouard (Eves), La Papauté A Avignon, Paris 1954, pp, 9, 11 - 15.

<sup>(</sup>٦) سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطى ، ص ٤٩٩ .

على أن هذا الأمن والسلام التي قصعت بها البابوية في أفنيون كانا لا يعادلان بأي حال الخسارة الأدبية التي لحقت بها لبعدها عن روما ، حيث استمدت نشأتها وأهميتها في نظر العالم الغربي من كرسي القديس بطرس في روما . هذا ، علاوة على أن البابوية لم تكن متمتعة بكامل حريتها أثناء إقامتها في أفنيون ، فبدأ بابوات أفنيون في نظر المعاصرين صنيعة لملوك فرنسا ، بل سجناء تحت سلطانهم ، حتى أطلق على هذه الفترة من تاريخ البابوية اصطلاح " الأسر البابلي "(١) ثم لم تلبث البابوية أن تعرضت لتطورات خطيرة، وذلك أن الآناق الجديدة التي أخذت تظهر وتنتشر في الغرب الأوروبي في أواخر العصور الوسطى نتسجة للنشاط الاقتصادي والتطور السياسي والاجتماعي وازدهار العلوم الجديدة التي احتضنتها الجامعات الناشئة جعلت الفرب ينشغل عن الكنيسة وتعاليمها ويتجه نحو حياة أكثر حرية وأوسع أفقًا ، حتى بدا صالح الدولة أكثر أهمية من صالح الكنيسة ، وأن واجب الفرد نحر نفسه ووطنه يجب أن يسبق واجبه تجاه كنيسته . ولا شك أن تلك الأوضاع جميعها جعلت المماصرين يعيدون النظر في حقيقة الوظيفة البابوية وأهمية البابا في المجتمع ومصدر سلطاته الواسعة ، فالإنشقاق الديني في الغرب ، وما تلاه من ظهور بعض الحركات الهرطقية التي اتجهت نحو نقد الكنيسة وتصرفاتها وتجريح رجال الدين وعلى رأسهم البابا والإقلال من شأنهم مثل الكاثرية واللولاردية والالبيجنسية - كل هذا أسهم في ضياع هيبة البابوية وضعف سلطانها على النفوس ، عما أفقد الحركة الصليبية تلك الروح القوية التي بدأت بها تحت زعامة وقوة البابوية <sup>(٢)</sup>.

أما في ألمانيا فقد أدى اهتمام الأباطرة بإيطاليا إلى إهمال شئون ألمانيا ، ثم ما لبثت المدن الألمانية أن انشغلت بتكوين دولة حديثة ، فخطت خطوات واسعة في سبيل الانتعاش الصناعي والتجاري والاستقلال السياسي (٣). وأما بالنسبة لانجلترا وفرنسا وهما الدولتان اللتان طالما أسهمتا في الحركة الصليبية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين

<sup>(</sup>١) سعيد عاشور : المرجع نفسه ، ص ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر باركر : الحروب الصليبية ، ص ١٩٠ - ١٩١ ؛ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٢

<sup>–</sup> ۱۳۳ ؛ جوزیف نسیم : دراسات ، ص ۵۷ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر: Mas Latrie, I, p. 503 ؛ سُعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ، ص ٣٩٣ ؛ وله أيضًا الحركة الصليبية ، ص ١٩٢٩ ؛ وله أيضًا

(السادس والسابع للهجرة) ، فقد اشتبكتا ضد بعضهما البعض فى حرب المائة عام ، نما أدى إلى استنفاد موارد الدولتين وجهودهما جميعًا ، فعلى الرغم نما اشتهر به فيليب الرابع ملك فرنسا من الكفاية والنشاط ، فإنه أنفق طاقته فى بناء السلطة الملكية بعد أن خلص تملكته من الحرب الصقلية (١). أما الجلترا فقد شهدت تطوراً دستوريًا صحبه صراع مع الملك ، ثم شوب الحرب ضد اسكتلندا (٢).

وأما عن أسبانيا ، فقد كانت منقسمة سياسيًا إلى عدة وحدات هي : أراجون ، وتشتالة ، وليون ، ونافار ، والبرتغال ، وقد أدت المنافسة بين هذه الوحدات إلى عدم تمكينها من الإسهام في حرب صليبية خارج شبه جزيرة آيبيريا . وإن كانت هذه الوحدات تتضامن في كثير من الأحيان لمحاربة المسلمين لإجلائهم عن أسبانيا . وقد أفلحت في إقصاء المسلمين إلى أقصى الطرف الجنوبي في غرناطة وحيث دولة بني نصر التي أسسها ابن الأحمر المعروف بقوة المراس (٣). هذا ، وقد اعتبرت حروب الأسبان ضد المسلمين حربًا صليبية لا تقل في أهميتها عن الحروب الصليبية في منطقة الشرق الأدني الإسلامي (٤) . وفي أراجون ، دخل ملكها جيمس الثاني James وأخوه فردريك Fredrick - الذي كان يطالب بعرش صقلية - دخلا في قتال مع تابع البابا شارل الثاني Charles ملك نابولي الذي توفرت عنده الرغبة من الناحية قتال مع تابع البابا شارل الثاني المحابية ، غير أنه كان لزامًا عليه قبل كل شيء أن يطرد الأرجونيين من صقلية (٥). وأما بالنسبة لإيطاليا ، فقد صارت في شغل شاغل عن الحرب الصليبية با قام فيها من نشأة القومونات وهي المدن ذات الكبان السياسي والاقتصادي المستقل ، والتي سرعان ما انتعشت وتحولت إلى جمهوريات أخلت تعمل بنشاط في الميدان الحضاري والمجال الاقتصادي ، مما عاد عليها بالثروة الطائلة . ومن ثم وجدت هذه الجمهوريات أن مصالحها الاقتصادي ، مما عاد عليها بالثروة الطائلة . ومن ثم وجدت هذه الجمهوريات أن مصالحها الاقتصادي ، مما عاد عليها بالثروة الطائلة . ومن ثم وجدت هذه الجمهوريات أن مصالحها

<sup>(</sup>١) رانسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ج٣ ، ص ٧١٨ - ٧١٩ ( الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ، ص ٤٨١ - ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ازدهرت هذه المملكة وبقيت في صواحهة الأسبان أكشر من قرنين ونصف من الزمان (١٣٣٨ - ١٤٩٧م / ١٣٦٦ - ١٩٨٨هـ) . وقد نزح إليها الأندلسيون الذين فروا أو طردوا من بلادهم بعد سقوطها في يد الأسبان ؛ أحمد مختار العبادي : دراسات في تاريخ المفرب والأندلس ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ، ١٩٦٨ ، ص ٢٩٦٠ .

<sup>(1)</sup> سعيد عاشور: الحركة الصليبية ، ص ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ج ٣ ، ص ٧١٩ .

تتعارض مع محاربة المسلمين وقطع علاقاتها التجارية مسهم . وعرف عن المدن التجارية الإيطالية شدة انصرافها لتطويع سياستها لتلاثم الأحوال والظروف المتغيرة . فلم يكن بوسعها ، أن تبذل من الوعود للمشاركة في حرب ضد المسلمين (١)؛ ولكنها على العكس من ذلك أقامت العلاقات الطيبة مع مصر ودول الشرق الأدنى الإسلامي قبل قيام الحركة الصليبية وأثرت من وراء ذلك ثراءً كبيراً . وكان إسهامها في الحملات الصليبية التي اندلعت في أواخر القرن الحادي عشر نتيجة طبيعية لسياستها ، التي كانت ترمي إلى حماية مصالحها حيثما وجدت ، فكانت تشترك مع الصليبيين إذا وجدت في ذلك مصلحة لها ، ولكنها سرعان ما كانت تتحول عنهم وتسارع إلى التفاهم مع خصوم الصليبيين من المماليك وفقًا لما قليه عليها مصالحها الخاصة ؛ وهكذا كانت الحرب الصليبية مجرد ورقة تلعب بها (٢). ومن هنا أدركت البندقية التي تعتبر من أعظم دول البحر المتوسط وقتئذ أهمية الدولة الملوكية في مصر بالذات في ميدان التجارة العالمية في العصر الوسيط المتأخر ، ومدى الربع الذي تجنيه من وراء التعامل معها ، فعملت جاهدة على عقد الصلات مع السلطات الحاكمة فيها (٣). وبالمثل كانت علاقة جنوة وبيزة بمصر قبل الحركة الصليبية تتفق ومصالحها الخاصة ، شأنهما في ذلك شأن البندقية ، وجاء اشتراكهما في الحملات الصليبية أو انصرافهما عنها نتمجة طبيعية لما تمليه عليهما تلك المصالح (٤). وقد جاء النشاط التجاري للبندقية وجنوة وبيزة في شرق البحر المتوسط والذي قفل أصدق قفيل في العلاقات التي قامت بينها وبن مصر في عصر التوسع الصليبي ، جاء هذا النشاط معبراً في واقع الأمر عن تلك الثورة الاقتصادية

<sup>(</sup>١) Mas Latrie, I, p. 405 ؛ وانظر أيضًا : سعيد السابق ، ج٣ ، ص ٧١٩ ؛ وانظر أيضًا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٠.

<sup>(</sup>٢) جوزيف نسيم : دراسات ني تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) جوزيف نسيم : دراسات ، ص ٨٦ و ه ١ ؛ وانظر أيضًا : كولتون ( ج . ح .) ، عالم العصور الله المعصور الله المعصور الله المعصور المعضارة ، ترجمة جوزيف نسيم يوسف ، ط . رابعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٣ ، ص ٢٠٢ ؛ الوسطى في النظم والحضارة ، ترجمة جوزيف نسيم يوسف ، ط . رابعة ، الإسكندرية ، والترجمة الترجمة المعربية تحت عنوان ( العلاقات بين الشرق والغرب : تجارية – ثقافية – صليبية ) ، ترجمة فيليب صاير الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٧ ، ص ١٥٨ – ١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) جوزیف نسیم : دراسات ، ص ۹۲ .

الكبرى التى كان التجار الإيطاليون فى طليعتها (١)، والتى بدأت متواضعة فى أواخر القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) ووصلت ذروتها فى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى ) . وقد كانت هذه الثورة بدورها نتيجة لعوامل عديدة من بينها احتكاك الغرب بالشرق أثناء الحروب الصليبية ، وزوال عصر الإقطاع فى الغرب بحضارته الزراعية الريفية واقتصاده الطبيعى ، ونشأة المدينة بحضارتها المدنية واقتصادها النقدى ونشاطها التجارى والصناعى ؛ فكانت الجمهوريات الإيطالية الثلاث بحكم موقعها الجغرافى المتاز أسبق من غيرها من أمم الغرب فى هذا المضمار مثلما كانت أسبق منها إلى عصر النهضة (٢).

أما الجماعات الدينية التى نشأت أصلاً للقتال فى الأرض المقدسة من أجل العالم المسيحى ونقصد بها جماعات الفرسان الداوية والاسبتارية والتيوتون . فبعد سقوط عكا غادرها الفرسان التيوتون سنة ١٢٩١م (١٩٠ه) ، فنقلوا مقرهم إلى البندقية ،و ثم ما لبشوا أن تحولوا إلى مارينبروج فى بروسيا سنة ١٣٠٩م (١٩٠ه) (٣). وبالنسبة للداوية والاسبتارية فقد اتخذوا جزيرة قبرس مقراً لهم إلا أنهم ما لبثوا أن تعرضوا للضغوط نظراً لتدخلهم فى السياسة الداخلية للمملكة ؛ فبحثت الاسبتارية عن مقر آخر لها ، وجدته فى جزيرة رودس عام ١٣٠٦م (١٠٠هه) عندما استولى فرسانها على قلعتها ، ثم دانت لهم الجزيرة بأجمعها فى عام ١٣٠٨م (١٠٠هه) (٤). وقد لقى غزو الاسبتارية لجزيرة رودس ترحيبًا كبيراً فى الغرب باعتباره انتصاراً صليبيًا ؛ والواقع أن استيلاء الاسبتارية على رودس قد وهبهم قوة جديدة وهيأ لهم الوسيلة التى قكنهم من الإسهام فى الحروب الصليبية المتأخرة لاستعادة بيت

<sup>.</sup> Lopez, Les Influence, pp. 614 - 615 : تارن (۱)

<sup>(</sup>٢) جوزيف نسيم ، المرجع السابق ، ص ٩٩ – ١٠٠ .

نظر رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج ٣، ص ٧٢٠، (الترجمة العربية)؛ وانظر نبذة عن Uden (Grant), A Dictionary of Chivalry, London 1968, p.: تاريخ هؤلاء الفرسان التيسوتون في 164 (art.: Knight, Teutonic).

<sup>(</sup>٤) رانسيمان : الحروب الصليبية ، ج ٣ ، ص ٧٣٠ ( الترجمة العربية ) .

المتدس(۱). أما الداوية ، فكانوا أقل حظًا من الاسبتارية (۲) ، فقد انتهى بهم الأمر إلى تقديهم للمحاكمة ، ومصادرة أموالهم في كل مكان بناءً على رغبة الملك فيليب الرابع ملك فرنسا ، الذي عزم على سحق هذه الطائفة ، فلم يجرؤ البابا على معارضته وإثارة غضبه ، فكان أن طلب البابا من الحكومة القبرسية أن تتعاون في القبض على فرسان الداوية المتهمين بالإلحاد ، وكان ملك قبرس في ذلك الوقت هر أملريك Amelric شقيق هنرى الشانى دى لوزنيان والذي أغتصب عرش أخبه بمساعدة الداوية ، فأرجأ تنفيذ أمر البابا ، بما أتاح للداوية فرصة للاستعداد للدفاع عن أنفسهم . ثم ما لبث أن عاد هنرى الشانى إلى عرشه في صدور قرارات البابا في ١٢ مارس ١٣١٢م / ١٧٧ه والتي قضت بقمع طائفة الداوية وتسليم كل ما لها من ثروة وأملاك إلى الاسبتارية ، بعد أن تسترد السلطات المدنية ما بذلته من نقات على المحاكمات المختلفة (۳).

أما بالنسبة لقبرس التي كانت قبل سقوط عكا معقلاً من أهم المعاقل المسيحية اللاتينية بالشرق، فقد غدت بعد سقوط عكا في سنة ١٢٩١م (١٩٠هه) آخر ممتلكات اللاتين في المناطق التي سيطر عليها المسلمون طالما أن ولاء أرمينية لروما كان مشكوكًا فيه، بالإضافة إلى أن أرمينية كانت على حافة الانهيار على العكس من قبرس التي كانت تتمتع بالكثير من الأمن في مياه البحر المتوسط (٤). ثم أضحت بعد استئصال الدواية وهجرة الاسبتارية إلى

<sup>.</sup> ه ۱۲۹ - ۲۰۷ / منذ اتخاذها جزيرة رودس مقراً لها في سنة ۱۳۰۱ - ۱۵۲۲ - ۱۵۲۲ م / ۱۸۹۲ م (۱۱) Muller-Wiener (Wolfgag), Castles of the Crusades, (translated from the German by J.Maxwell Brownjohn), London, 1966, pp. 37-9;

وعن بداية الاسبتارية ونشأتهم ونشاطهم في الأرص المقدسة ، راجع كتاب :

King (Colonel E.J.), The Knights Hospitallers in the Holy Land, London, 1931.

و المائق عن الداوية من بداية نشأتهم في الطور رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ص ٧٣١؛ وراجع أيضًا عن الداوية من بداية نشأتهم في الطور ( السادس الهجري ) إلى القضاء عليهم في جزيرة قبرس: ماليلادي ( السادس الهجري ) إلى القضاء عليهم في جزيرة قبرس: 164.

<sup>(</sup>٣) رانسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٧٣٢ – ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر: Atiya, The Crusade, p. 322 ؛ سعيد عاشور: قبرس والحروب الصليبية ، ص ٥٣ م .



خريطة رقم (١) جزيرة قبرص

رودس الحكومة المسيحية الرحيدة التى اشتد اهتمامها بالأراضى المقدسة . والمعروف أن ملك قبرس كان يعتبر من الناحية الإسمية ملكًا على بيت المقدس ، وقد ظل الملوك الأجيال عديدة ، يحرصون بعد أن يتم الاحتفال بتتويجهم ملوكًا على قبرس فى نيقوسيا ، على أن يتلقوا تاج بيت المقدس فى فاماجوستا ، التى تعتبر أقرب مدينة لملكهم الضائع (١) .

وفى الواقع إذا نحن دققنا النظر فى موقف قبرس بالنسبة لموضوع اهتمامها بالأراضى، المقدسة ، نجد أن هناك خطرا كبيرا كانت تخشاه تلك الجزيرة بحكم قربها من الساحل الشامى، وهو خطر الإغارة عليها من هذا الساحل وتهديد أمنها من جانب الدولة المملوكية . وعلى الرغم من أن المماليك قد عمدوا إلى ترك موانىء سواحل الشام مهجورة خوفًا من قدوم حملة صليبية عليها ، إلا أن هنرى الشانى دى لوزنيان ملك قبرس فى ذلك الوقت كان يخشى من تعرض مملكته لغزو من جانب المماليك ، فقد آثر سياسة الهجوم دفعًا للعدوان . فما كان منه إلا أن أرسل سنة ٢٩٢١م (٢٩٣هـ) خمسة عشرة سفينة تساندها عشر سفن من البابا ، فأغار على الإسكندرية ، إلا أنها كانت محاولة فاشلة ، لم تؤد إلا إلى غضب السلطان الأشرف خليل وعزمه على فتح قبرس ، فأمر بعمارة مائة سفينة ، ولكنه اضطر إلى إرجاء هذا الأمر حتى يتخلص من الخطر المغولى فى بغداد ، ولم يتمكن على كل حال من تحقيق مشروعه هذا بعد أن وثب عليه أمراؤه وقتلوه فى ٣١ ديسمبر ٢٩٣م ( أول المحرم ٣٩٣هـ ) (٢).

ولم تتعرض قبرس لخطر مباشر من جانب دولة المماليك بعد ذلك ، ولكن ظلت سياستها محصورة في المحافظة على كيانها الاقتصادي . ومن المهم هنا أن نذكر أن قبرس قد انتقلت إليها الجاليات التجارية التابعة للبندقية وجنوة وبيزة ومرسيليا والتي كانت قبل سقوط عكا موجودة في الشرق الإفرنجي ، وقد تأسست بها المؤسسات التجارية لتكون على اتصال دائم بفنادق هذه المدن في مصر وآسيا الصغرى ، وعين بها القناصل لرعاية تلك المصالح التحارية (٣). ولما كانت سفن المدن التجارية تخشى الذهاب مباشرة إلى شواطيء الدولة

<sup>(</sup>١) وانسيمان: المرجع السابق، ج ٣، ص ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) وانسيمان: المرجع السابق ، ج٣ ، ص ٧٣٥؛ وانظر في مقتل الأشوف خليل بن قلاوون: أبو الفدا: المختصر ، ج ٤ ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سعيد عاشور: قبرس والحروب الصليبية ، ص ٥٤ .

الملوكية بعد سقوط عكا ، فإنها جعلت من الموانيء القبرسية ، مثل فاماجوستا وليماسول محطلت تجارية لها (١). إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاً ، فسرعان ما تغير الوضع بعد ما جددت كل من البندقية وجنوا وبيزا وأراجون اتفاقاتها التجارية مع مصر . فغي خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر كانت فاماجوستا الميناء الرئيسي لقبرس ، تسمتع برخاء غير محدود يستند بصورة بالغة على الدور الذي تؤديه بصفتها المستودع الرئيسي لتجارة الترابل. فقد كانت بضائع الشرق تجلب إليها من شمال الشام ومن أرمينية عن طريق الوسطاء من تجار هذه البلاد ، ثم تباع هذه المتاجر إلى تجار الغرب الأوربي . وقد كان مخيراس مصيبًا في ملاحظته بأن من بين الأسباب التي دعت التجار يفضلون ممارسة الاتجار في فاماجرستا عن مزاولتها في الشام أو مصر ، في خلال الفترة التي شهدت فيها فاماجوستا أوَّج ازدهارها التجارى ، هو حظر البابوية التبادل التجاري بصورة مباشرة بين المسيحيين والمسلمين (٢)، وإن لم يكن قرار البابوية بشأن هذا الحظر نافذ المفعول تمامًا ، ولا يوجد أدنى شك في أن هذا الحظر قد عمل على تحفظ التجار من ممارسة التجارة مع المسلمين ، إلا أنه منذ منتصف الأربعينات من القرن الرابع عشر المسلادي ( الشامن الهجري ) كانت البابوية قنح أعدادا متزايدة من التراخيص ، متلاعبة في ذلك بقرارات الحرمان التي كانت تصدرها فيما يتعلق بالمتاجرة في البلاد الإسلامية . وقد حدث بالفعل في أغسطس سنة ١٣٦٥م الموافق ذي الحجة ٧٦٦هـ - في الوقت الذي كان فيه أسطول حملة بطرس الأول دي لوزنيان في جزيرة رودس - أن كان البابا أوربان الخامس Urban V مستمراً في إصدار المزيد من التراخيص للبنادقة لمزاولة التجارة في الاسكندرية <sup>(٣)</sup>.

على كل حال ، فقد أدرك ملك قبرس هنرى الثانى دى لوزنيان (١٢٨٥ - ١٣٢٤م / ١٣٨٥ - ١٣٢٥ م ١٣٨٥ - ١٣٢٥ م / ١٨٥ - ١٨٤٥ م النياسى ، فإن عليه المحافظة على ثروتها

<sup>(</sup>۱) وصلت قبرس تحت حكم أسرة لوزنيان ، وبالذات في عهد هنري الثاني وهيو الرابع ، إلى درجة عظيمة من الرخاء أكثر من أي وقت مضى ، ويدنا سترامبالدي ببعض المعلومات عن هذه النظرة ؛ راجع : Mas-Latrie, I, pp. 511 - 12 : وانظر : ; 7 - 83 - 7 ؛ وراجع أيضًا : 12 - 511 - 12 ؛ سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، ص 46 .

Makhairas, I, p. 81. (Y)

<sup>.</sup> نقلاً عن هايد . Edbury, The Crusiding Policy, p. 96 (٣)

الناجمة عن التجارة ، والتي تمكنها من الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم من جانب القوى الإسلامية ، أي أنه قد وجد علاقة أو صلة متبادلة بين قضية تجارة قبرس ومشكلة أسلوب الدقاع عن الجزيرة. فما كان منه إلا أن تقدم بمشروعه الصليبي ، الذي ضمنه مذكرته التي دونها عن حملة صليبية، وأرسلها إلى مؤتمر فيين Vienne في سنة ١٣١١م (٧١١هـــــ) (٢) . ويبدو لنا أن الغيرض الأساسي الذي قصده هنري الشائي من مشروعه (٣) هو القيام بحملة صليبية لاستعادة الأراضي المقلسة ، إلا أننا لا تستطيع في الواقع إغفال حقيقة هامة جداً بالنسبة لقبرس ، وهي خوف هنري الثاني من عودة الجاليات التجارية الإيطالية لعلاقاتها المباشرة مع دولة المماليك ، وبذلك يتقلص حجم التجارة المارة بقبرس وتفقد قبرس بذلك مورد ثروتها الرئيسي من الضرائب المفروضة على مرور هذه المتاجر عبرها . وتلاحظ في هذا الصدد صدق حدس هنري الشائي ، فقد مر بنا كيف أن هذه الجمهوريات الإيطالية قد عملت جاهدة لإعادة علاقاتها التجارية مع النولة الملوكية ، عا أدى إلى تقليص حجم التجارة المارة بفاماجوستا حتى وصلت إلى درجة أقل بكثير عا كانت عليه في فترة الحظر البابوي ، ففي الدراسة التحليلية التي قام بها أدبيوري من واقع السجلات الصادرة عن مجلس الشيرخ ( السناتر ) البندقي ، يتضع أن حجم تجارة البندقيمة المار بفاماجوستا قد تقلص إلى نحو الثلث في أوائل حكم الملك بطرس الأول دي لوزنيان (١٣٥٩) - ١٣٦٩م / ٧٦١ - ٧٦١هـ) عبدا كان عليد في الفترة من ١٣٣٧ - ١٣٤٥م / ٧٣٣ --٧٤٧هـ ، في حين الجهت بقية السفن المحملة بالمتاجر إلى ميناء الإسكندرية ، وبذلك تدرك تمامًا أن الإسكندرية كانت تنتزع التجارة من فاماجوستا الأمر الذي أزعج السلطة الحاكمة فيها (٤).

هذا ، ويمكن أيضًا أن نتبين من مشروع هنرى الثانى أنه قد تحقق من قوة القبارسة الحربية المحدودة ، وأنها كانت فى حاجة ملحة إلى تتابع العون من الغرب ، فى حالة الاتفاق على قيام حملة صليبية كبيرة ، وأن قبرس لا تعدو أن تكون إلا محطة توالى إمداد القوات بالرجال

Calmette (Joseph), Atlas Histo- : البعر الرون ، راجع على نهر الرون عنوب فرنسا على نهر الرون ، راجع على نهر (١) rique, II, Le Moyne Age Paris 1941, Carte no. I.

Edbury, op. cit., p. 93. (Y)

<sup>(</sup>٣) عن تفاصيل هذا المشروع ، راجع الفصل الثاني ، ص ٩٤. ٩٥.

<sup>.</sup> كمثال على ذلك . Edbury , The Crusading Policy, p. 97 بدينة البندتية كمثال على ذلك .

والمؤن . وقد دون هنرى رأيه هذا في المذكرة التي أرسلها إلى مؤتمر فيين ، وكذلك في الإخطار الذي رفعه السفراء القبارسة في عام ١٣٢٣م / ٧٢٣ه إلى البابرية (١). هذا ومن المحتمل أن هذه النظرة نفسها قد أثرت على قرار هيو الرابع Hugh IV والد الملك بطرس بترويج ابنه الأكبر لإحدى بنات لويس دوق بوربون الذي كان طوال الفترة الممتدة من عقد مؤتمر فيين إلى اندلاء الحرب مع انجلترا ، في منتصف الثلاثينات من القرن الرابع عشر ، يعتبر من أكبر المتحمسين تمسكًا بين النبلاء الفرنسيين بمشروعات الحملات الصليبية (٢).

ومنذ أوائل الثلاثينات من القرن الرابع عشر اشتركت قبرس في أحلاف متعددة ، كانت تُعقد لتوجيد ضرباتها ضد المواقع أو المراكز التي يسيطر عليها الأتراك في بحر إيجة . كذلك كان طريق البنادقة التجاري إلى القسطنطينية وبحر إيجة معرضًا للخطر نتيجة لنمو قوة الأتراك البحرية . ففي أعقاب الدعوة سنة ١٣٣٣م / ١٧٣٤ إلى حملة صليبية ، حلت الهزيمة بالبحرية التركية على يد أسطول مكون من مراكب البابوية والبنادقة والفرنسيين والبيزنطيين والاسبتارية والقبارسة ، وهناك بعض الشواهد التي تفيد بأن الاسبتارية والبيزنطين والقبارسة قد واصلوا طريقهم لمهاجمة أزمير (٣). وفي سنة ١٣٤٤م / ٧٤٥هـ ، أي بعد عشر سنوات من هذه الوقائع ، واستجابة للدعوة إلى حرب صلببية في سنة ١٣٤٣م/٧٤٤ه. . نجح أسطول مشترك من مراكب البابوية والبنادقة والاسبتارية والقبارسة في الاستيلاء على أزمير <sup>(1)</sup>. وإذا نظرنا إلى الفائدة التي قد تعود على القبارسة من اشتراكها في هذه الأحلاف، نجد أن مصالحها كانت أقل تأثراً بشكل مباشر بالتغييرات التي تحدث في بحر إيجة ، إلا أن عضوية هيو الرابع في هذه الأحلاف إغا كان يحركها الرغبة في حماية الطريق البحري الذي يربط تبرس بالغرب مثلما كانت تحركها الرغبة في أن يظل على علاقة طيبة مع الأعضاء المشاركين فس هذه الأحسلاف (٥). ومما لاشك فيه أن اشتراك هيو الرابع في هذه الأحلاف قد هيأ.

Mas-Latrie, II, dans: Edbury, op. cit., p. 93. (1)

Edbury, Loc. cit (Y)

Edbury, op. cit, pp. 91-2. **(**Y)

Edbury, op. cit., p. 91 and n . 9. (£)

Edbury, op. cit., pp. 91-2. (0)

لجزيرة قيرس تحقيق الكثير من الثروة ، حتى وصف الرحالة لودلف سنة ١٣٤٩م / ٧٥٠هـ فرسان قيرس بأنهم أغنى فرسان العالم (١) .

وقد قام هير الرابع بعدة حملات على سواحل آسيا الصغرى ، حيث كان الأتراك السلاجقة، وعلى سواحل مصر حيث كانت الدولة المملوكية . واعتبرت حروبه في نظر الكثيرين مجرد غارات تغلب عليها صفة القرصنة (٢) .

وحين تولى بطرس الأول دى لوزنيان عرش قيرس فى نوفمبر ١٣٥٩م / ١٣٥٩ استمر فى سياسة والده هيو الرابع فى التصدى للقوى البحرية التركية ومنعها من شحن بضائعها من المرانى، الواقعة فى شرقى البحر المتوسط. فقد تمكن فى أغسطس ١٣٦١م / شوال ٢٦٧ه من الاستيلاء على أنطاليا (٤)، التى كانت وقتئذ أهم ميناء يقع على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى. وفى السنوات التالية خضع له الولاة الأتراك الذين فرض عليهم أداء المال له، وتصدى لكل محاولة من جانب المسلمين لاستعادة مدينة أنطاليا، واستمر احتلال القبارسة لها حتى سنة ١٣٧١م / ٧٧ه عندما أعادوها إلى واليها السابق مفضلين ذلك على وقوعها في يد الجنوبة (٥).

ومن المهم أن نذكر هنا ظروف استيلاء الملك بطرس على أنطاليا وإخضاعه للولاة الأتراك بعد ذلك . فقد وجد الملك بطرس - اتباعًا لسياسة والده الملك هيو الرابع التي شرحناها من قبل - وجد من الضروري وجود قاعدة له في داخل آسيا الصغرى للقيام بعملياته الحربية . ولقد واتته الفرصة الثمنية عندما تعرض ليو الخامس ملك أرمينية الصغرى لصغط الماليك من جانب ولضغط الأتراك من جانب آخر ، فتقدم بالتنازل عن جورهيجوس Gorhigos إلى

<sup>(</sup>٢) سعيد عاشور : المرجع السابق والصفحة نفسها .

Makhairas, I, p. 78; Strambaldi, p. 35.

Machaut, pp. 20 - I(£) ؛ راجع أيضًا : النويري السكندري : الإلمام ، ج ٣ ، ص ١٩١١ .

<sup>(</sup>ه) Makhairas, I, PP. 105 - 109 ؛ النويرى السكندرى : الإلمام ، ج ٣ ، ص ١٢١ " وهي ( أنطاليا) الآن في سنة ٧٧٩هـ / ١٣٧٧م في أيدى المسلمين ردت إليهم لأمور يطول شرحها " .

الملك بطرس نظير مساعدته على الدفاع عن أرمينية (١) . وعلى هذا أصبحت جورهيجوس حامية تابعة لقبرس ، فكانت هذه المدينة أول مغرز قدم لقوات قبرس في آسيا الصغري ، فأصاب الغزع قلوب الأمراء الأتراك المجاورين ، عندما وصلت إليهم هذه الأخبار عن السيطرة اللاتينية على جورهيجوس ، وتنبهوا إلى أن الملك بطرس إغا كان يستعمل هذه القاعدة لشن هجوم على ممتلكاتهم . وبالفعل قام الملك بطرس بتجهيز أسطول ضخم يتكون من ١١٩ سفينة، أعد هو منها ٤٦ سفينة ، إلى جانب أربع سفن من سفن الاسبتارية في رودس ، وأسهم البابا بسفينتين ، إلى جانب اثنى عشرة سفينة خاصة بالقراصنة اللاتين الذين ينشدون المغانم ، وأما باقى السفن فقد تم تجهيزها على يد العديد من اللوردات والبارونات ؛ وعلى هذا تجمع الأسطول يوم الأحد ١٢ يوليو ١٣٦١م / ١٧ رمضان سنة ٧٦٧هـ) وسار مترجهًا إلى آسيا الصغرى (٢) . ووصل الأسطول القبرسي إلى البر ، فنزل في بقعة صغيرة تعرف باسم تيراميلي Teramili قريبًا من أنطاليا في يوم الخميس ٢٣ أغسطس ١٣٦١م (٣) ( ٢٧ شوال ٧٦٧هـ) . أما أنطاليا نفسها فهي تقع جنوب ساحل شبه الجزيرة عند رأس الخليج الذي يحمل نفس الاسم ، وكانت مدينة محصنة تحصينًا جيداً وتسيطر على موقع عتاز لتصدير البضائع من آسيا الصغرى . ولحسن حظ القبارسة فإن أمير أنطاليا وجنوده لم يكونوا متمركزين داخل قلعتها في ذلك الوقت ، ولم تكن حامية المدينة كافية لإبداء أي مقاومة جدية لقوات العدو الكبيرة . وقد أحاط بها الملك بطرس وجيوشه في ٢٤ أغسطس ١٣٦١م / ٢٨ شوال ٧٦٢هـ وقبل حلول الظلام فتح الأهالي الذين يئسوا من موقفهم أبواب المدينة للعدو وسلموا كل التحصينات للملك بطرس لكى يتجنبوا إراقة الدماء (٤). وقام الملك بطرس بعد ذلك بتعيين حامية له بالمدينة تتكون من كثير من الفرسان والرماة الجرخية ، وعين جاك دى نورس التركيلي حاكمًا على المدينة وقائداً للحامية مع أسطول صغير يتكون من ثلاث سفن تحت

Machaut, p. 20; Makhairas, I, pp. 99 - 101; Strambaldi, pp. 42 - 3; Amadi, pp. 410(1) - 11.

Makhairas, I, p. 103; Strambaldi, pp. 45 - 6; Amadi, pp. 411.

Makhairas, I,p. 107; Starambaldi, p. 47. (\*\*)

<sup>(</sup> pp. 20 - 1) يضفى ماشو على أحداث سقوط أنطاليا أوصافًا براقة مبالغًا فيها ؛ راجع فيه : ( 1 - 20 - 20 ) Makhairas, I, pp. 107 - 109 ; Strambaldi, pp. 45-6; Amadi, p. 411 يناً عنا المناسكة وانظر أيضًا عنا المناسكة وانظر أيضًا عناسكة وانظر أيضًا المناسكة وانظر أيضًا عناسكة وانظر أيضًا المناسكة وانظر أيضً

تصرفه (۱). وواصل الجيش تقدمه إلى العلايا ثانى أهم مدينة وتقع إلى الشرق من أنطاليا ، الا أن أميرها سارع مع مجموعة من أتباعه إلى الاستسلام للملك بطرس ووضع مفاتيح التحصينات في أيدى الغزاة (۲). وسارع باتى الولاة الأتراك إلى الخضوع له ، وحالما انسحب الملك بطرس من آسيا الصغرى شرع الأمراء الأتراك في التخطيط لشن هجوم على أنطاليا في محاولة منهم لاستعادتها ولكنهم لم يغلحوا في ذلك (۳). فما كان منهم إلا أن دبروا سلسلة من الغارات على جزيرة قبرس نفسها ، وشجعهم على هذا تلك الأخبار التي وصلت إليهم عن رحيل الملك إلى المغرب (١).

وعلى هذا ، فقد أعاد الملك بطرس مرة أخرى تأكيد السيادة المسيحية على البحار ، نما لم ينقذ فقط جزيرة قبرس من تعرضها لفارات المسلمين ، وإنما حمت قوق هذا الخطوط البحرية التجارية ، بالإضافة إلى استيلاته على الميناء التركى الهام (أنطاليا) الذي يعتبر مركزاً لعمليات شحن السفن المتوجهة إلى جزيرة قبرس ، وحصل من ثم على واحد من أعظم المناقذ أهمية لتجارة آسيا الصغرى (٥). ومن هنا قإن سياسة الملك بطرس كانت مؤسسة على الوعى المناه ألمية للحربية والتجارية الى تستدعى مواصلة مواجهة قوة الأتراك وبالأخص القوة البحرية التركية (٢).

وفى تحليل المؤرخ إدبيسورى Edbury لشخصية الملك بطرس دى لوزنيان نراه يقسم فترة حكمه إلى ثلاث مراحل ، تتلخص المرحلة الأولى منها فى مواجهة تزايد قوة الأتراك ؛ ثم المرحلة الثانية وهى رحلة بطرس الأول إلى الغرب وحملته على الإسكندرية وذلك فيما بين

Makhairas. I, pp. 108 - 109; Strambaldi, p. 48(١) . أما التركبلي فهو قائداً لفرقة من الخبالة المسلحين عمن لم يرسموا قرسانًا وكان برجه عام من المرتزقة من أهالي قبرس اليونانيين ؛ راجع في هذا . Atiya, The Crusade, p. 327:

Makhairas, I, p. 109; Strambaldi, Loc. cit. (Y)

Makhairas, I, pp. 117 - 19. (٣)

Makhairas, I, p. 121; Atiya, The Crusade, p. 328.

<sup>(</sup>ه) Makhairas, I, p. 103 ، ويعلل هنا مخيراس سبب قيام بطرس بحملة ضد الأتراك ، وذلك عقب هجوم تركى على قبرس ، فأصبح من الضروري القيام بعمل حاسم لمواجهة قوة الأتراك الآخذة في الاطراد .

Edbury, The Crusading Policy, P. 91.

سنتى ١٣٦٧ - ١٣٦٥م / ٧٦٤ - ٧٦٧ه، ثم أخيراً مرحلة غاراته على سواحل الشام ومصر ومفاوضاته مع الدولة المملوكية فيما بين سنة ١٣٦٦ وسنة ١٣٦٩م / ٧٦٧ - ٧٧هـ (١). ولنا أن نضيف مرحلة سابقة على اعتلائه عرش قبرس، وإن كانت هذه المرحلة غير واضحة قامًا في المصادر المعاصرة أو المتأخرة، ويكتنفها بعض الغموض، إلا أننا سوف نحاول الاسترشاد بأهم الأحداث التي وقعت فيها والتي قد تساعدنا على تفسير بعض جوانب من شخصية الملك بطرس الأول لنتمكن من فهم سياسته فهمًا أعمق.

وأول ما نلاحظه في هذا الصدد أن ماشو قد أضغى جانبًا أسطوريًا على مولد الملك بطرس ونشأته الأولى يبعدهما كثيرًا عن الواقع (٢). فقد ولد الملك بطرس في يوم عيد القديس دنيس الموافق ٩ أكتوبر سنة ١٣٧٩م / ١٥ ذى الحجة ١٧٩٩ه (٣)، وهنا يذكر ماشو أن بطرس نشأ نشأة دينية وتربى منذ الصغر على حمل السلاح ودار كل اهتمامه حول القضاء على المسلمين(٤)، وقاده هذا الهدف إلى التفكير في إنشاء جماعة دينية حربية جديدة كخطوة أولى في سبيل تحقيق هدفه وذلك في الوقت الذي كان لايزال يلقب بكونت طرابلس ووريث عرش قبرس (٥)، وأطلق على هذه الجماعة جماعة إخوان السيف. وهناك خلاف حول وقت تكوين جماعته ، فيذكر لنا ماشو أن بطرس أنشأ هذه الجماعة قبل اعتلائه عرش قبرس ، إلا أن دى ماس لاترى ناشر ماشو ، يؤكد لنا أن هذه الجماعة إنما كونها الملك بطرس بعد توليته عرش قيرس (٢٠). وقد انضم الفرسان من أقطار كثيرة إلى هذه الجماعة الجديدة ، بالإضافة إلى فرسان قيرس . ويذكر ماشو أن عضويتها كانت تضم نبلاء من فرنسا وإسبانيا ورومة ولمبارديا وألمانيا وانجلترا وسردينيا (٧).

Edbury, Loc. cit. (1)

Machaut, pp. 1-5.

Machaut, pp. 5, 277 n.i. (٣)

Machaut, pp. 8 - 9, 19 - 20.

Machaut, pp. 12 - 13 ; Jorga, Phil. de Méz., p. 83 ; Atiya, The Crusade, p. 320;(a) Hamdi (Abdel Hamid), "Philoppe de Mézières and the New order of the Passion", part I, in : Bulletin of the Faculty of Arts, Alexanddria University, Vol. XVII (1963), Alexandria University Press, Alexandria, 1964, p. 47.

Mas-Latrie, dans: Machaut, p. 277 n.4.

Machaut, p. 12. (Y)

وكان الأمير الشاب مغرمًا إلى حد كبير بالمغامرة والارتحال إلى الغرب ، وكان أبوه هيو الرابع يرفض دائمًا السماح لرجاله بالارتحال إلى الغرب خوفًا من أن يغريهم بريق بلاط هذه البلاد فيهجروا الجزيرة التى تعتمد حكومتها على الأقلية اللاتينية . وعلى الرغم من ذلك بدأ الملك بطرس في استعدادات السفر مخاطراً بذلك بالتعرض لغضب أبيه ، فحمل هو وأخوه حنا دى لوزنيان أمير أنطاكية الإسمى مع كونستابل قبرس ويصحبهم فرسان آخرون سفينة وأبحروا من الجزيرة في ١٣٤٩م / ١٧٥٠ه (١). وعند ذيوع أخبار مفادرتهم الجزيرة ، انتاب الملك هيو الرابع دى لوزنيان الغضب ، ولم يدخر وسعًا في إعادة الهاربين ، ونجح أخيراً في ذلك فقام بسجن ابنيه في كيرنيا Kerynia نظراً لعصيانهما (٢).

وكان الملك بطرس طوال حياته متأثراً بشكل بالغ بأصدقائه ، وكان الأقرب منهم إليه فيليب دى مزيير ، وبطرس دى توماس اللذان تميزا بالحساسة التى لا نهاية لها للحرب الصليبية وآمنا إيانًا عميقًا بإمكانية استعادة بيت المقدس (٣). أما عن الظروف التى أحاطت باعلائه العرش ، فقد قام أبوه الملك هيو الرابع بتتويج بطرس ملكًا على الجزيرة أثناء حياته في ٢٤ نوفمبر ١٣٥٨م / ٧٦٠ه(٤) لكى يتجنب أى صدام أو نزاع في المستقبل بين بطرس وهيو دى لوزنيان ابن أخيه الأكبر جي Guy ولى العرش الأول والذي مات في أثناء حياة والده هيو الرابع تاركًا ابنًا صغيراً هو هيو – المشار إليه – من ابنة دوق بوربون التي كانت تطالب بالعرش لابنها . وعلى الرغم من هذا الإجراء الوقائي فقد وجد بطرس في ابن أخيه خصمًا

Machaut, PP. 16 - 7; Makhairas, I, p. 73; Strambaldi, p. 33; Amadi, p. 407.

<sup>(</sup>٣) 9 - 77 - 9 - 17 Makhairas, pp. 77 - 9 ؛ يشير هنا مخيراس إلى أن الملك هيو الرابع قد أنفق (٥٠٠٠) بيزنت قبل أن يتمكن من إرجاع ابتيه ، ويذكر أيضًا أن هذا التصرف من جانب بطرس وأخيه قد أدى إلى حزن الملك هير عما كان السبب في موته كمداً في ١٠ أكتوبر ١٣٥٩ .

Jorga, Phil. de Méz., p. 83; Atiya, The Crusade, p. 137.

<sup>(</sup>٤) Makhairas. I, pp. 77 - 8 (٤) والملاحظ أن ماشو لم يذكر شيئًا عن تتويج الملك هيو لابنه بطرس فى ٢٤ نوفمبر ١٣٥٨م ، إلا أن دى ماس لاترى – ناشر ماشو – يذكر أن الملك هيو قد توج ابنه فى ٢٤ نوفمبر ١٣٥٨م ، ثم توج هو نفسه مرة أخرى بعد موت أبيه أى ٢٤ نوفمبر ١٣٥٩م ؛ راجع : : Mas-Latrie, dans ؛ راجع أيضًا : 3. 31 . 33 Strambaldi, pp. 35 . 31 نوفمبر ١٣٥٩م ، لمربع الملك بطرس فى الماجوستا فى ١٥ أبريل ١٣٦٠م ؛ وانظر أيضًا : . Jorga, Phil. de Méz., p. 103 .

تحداه مطالبًا بحقه في عرش قيرس ، ولم يرغب البابا أنوسنت السادس في تأكيد اعتلاء بطرس العرش من غير أن يستقصى الأمر ، ولم يكن عمل سفارة الملك بطرس لدى الإدارة البابوية في أفنيون بالعمل السهل لكى تقنع البابا الذي قبل فقط هذا الوضع بشروط وتحفظات لما فيه صالح حفيد الملك هيو الرابع (١).

وإذا نحن نظرنا إلى سياسة الملك بطرس فى السنوات الأولى من حكمه والتى تم فيها الاستيلاء على أنطاليا وإخضاع الولاة الأتراك ، نجدها تتفق والسياسة المرسومة فى الماضى. أما بالنسبة لرحلته إلى الغرب عام ١٣٦٢م / ١٧٦٤ فقد كانت بمثابة خروج على ما تواضع عليه ملوك قبرس . فلم يحدث من قبل أن قام ملك قبرس متوج بزيارة لأوربا ، وإن تكرر توجه السفراء القبارسة إلى الغرب للتباحث فى مشاريع الحملات الصليبية ؛ ولعلهم كانوا من وقت لآخر بمثابة القوة الدافعة أو المحركة للعمل على استئناف التحرك الصليبي . وهناك دليل على أن لمبرتينو Lambertino أسقف ليماسول - الذي كان في الغرب سنة ١٣٤١م / ١٧٤٧هـ كان هو المحرك الأول لإجراء المفاوضات التي مهدت الطريق للحملة الصليبية على أزمير في سنة ١٣٤٦م / ١٧٤٧هـ انعقد فيما بين سنتي ١٣٣٣ و ١٣٣٣م / ١٣٧٠ - ١٧٣٥ه ، إلا أنه من الجدير بالملاحظة أن السفراء القبارسة كانوا موجودين في البلاط البابوي قبل إصدار الرسائل أو المناشير البابوية مباشرة وذلك في عام ١٣٣٣م / ١٣٧٤م.

ويمكن لنا أن نفسر سبب قيام الملك بطرس برحلته إلى الغرب ساعيًا في طلب المساعدة للقيام بحرب صليبية ضد المماليك على أساس إدراك الملك بطرس ما كانت عليه جزيرة قبرس من إمكانيات حربية محدودة ، والحاجة الملحة لتتابع العون من الغرب ، وهي الحقيقة التي أدركها من قبل كل من هنري الثاني دي لوزنيان ، والملك هيو الرابع والد بطرس .

هذا ، ويعتبر سقوط عكا في أيدى المماليك مؤشراً لانتقال مركز الثقل في الصراع الصليبي الإسلامي لصالح المسلمين في الشرق ، فعلى الرغم من مظاهر الغضب والحزن التي

<sup>(</sup>١) - 93 , 93 , 93 . Makhairas, I, pp. 91 , 93 - 7(١) ؛ وكان الذي أكد حق الملك بطرس في العرش هو البابا إنوسنت المسادس Innocent VI ، على أن يضمن الملك بطرس لابن أخيه راتبًا سنويًا مقداره ١٥٠ ألف ويد ( بيزنت مضي قيرسي ) ؛ راجع : Atiya, The Crusade, P. 323 .

اجتاحت العالم المسيحي الغربي ، إلا أنه كان في شغل عن مواصلة الحروب الصليبية بمفهومها القديم ، وينفس الحماسة والقوة التي شهدتها الحروب الصليبية الأولى(١) . ولقد مر بنا من قسيل (٢) كيف بدأ الغرب الأوربي يشهد تغييرات جوهرية في نظمه . وقد اتجهت الدراسات الحديثة عن الالتقاء والصراع بين أوربا والشرق خلال القرون الستة الى ينتهى بنهايتها العصر الوسيط بكل أفكاره ومثله وفلسفته ، ويبدأ عصر جديد في تاريخ البشرية بمفاهيم وأوضاع جديدة مغايرة - اتجهت إلى إدراك حقيقة تاريخية تتلخص في وجود نوع من توازن القوى بين العالمين الإسلامي والمسيحي إبان الستمائة سنة الممتدة من القرن العاشر الميلادي / الرابع الهجرى إلى القرن الخامس عشر الميلادي / التاسع الهجري ، فلم يسمح هذا التوازن في القوى لأي منهما بتفوق مطلق على الطرف الآخر ، بحيث كان مركز الثقل بتأرجع بين كليهما وفقًا لمقتضيات الظروف والأحوال في كلا العالمين من سياسة واجتماعية واقتصادية وثقافية وغسسرها <sup>(٣)</sup>. ولم يكن أي صراع عسكري خلال الفترة المذكورة من القوة بحيث يقضي على استقرار التجارة بين أوربا ومختلف الأقاليم الآسيوية ، فلم يؤد نجاح الجيوش الصليبية أو فشلها ، كما لم يؤد نجاح الإمارات التي أقاموها في الشرق أو فشلها إلى إحداث أي تغيير جرهري في طابع تلك الاتصالات وماهيتها (٤). وحتى خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين (السادس والسابع الهجريين) لم يتم أهم تبادل للسلع والبضائع وأوفره ربحًا بين الشرق والغرب عن طريق الموانيء الصليبية على الساحل الشامي ، بل كان عن طريق المدن البيزنطية في الشمال ودلتا النبل في الجنوب. ولقد قدر للتجارة الأوربية مع كل من مصر والشام وأواسط آسيا الاستمرار بعد سقوط آخل معقل للصليبيين في شرق البحر المتوسط سنة ١٢٩١م / ١٩٠٠هـ دون أن تواجه هزة عميقة الأثر ، مما يعتبر دليلاً آخر على أن الحروب الصليبية لم تؤثر تأثيراً بالغًا في التطور الاقتصادي في شرق حوض البحر المتوسط أو على

<sup>(</sup>١) رانسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج٣ ، ص ٧١٧ ، ٧١٨ - ( الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>٢) راجع ما مر في هذا الفصل ص ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سيزار ( باروسلات ) وفوزار ( جوزيف ) : نقاط التبلاقي والصراع في أوربا العصور الوسطى والشرق ( القرن ١٠ - ١٥م) ، ترجمة وتقديم وتعليق جوزيف نسيم يوسف ، في ، جوزيف نسيم : دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ، ص ١٢٩ . . ١٥ .

<sup>.</sup> Lopez, Les Influences Orientales, P. 614 : راجع هذه النظرة في : Lopez, Les Influences Orientales, P. 614

التجارة النائية ، إذ كانت معظم السلع مثل الحرير والتوابل ومواد الصباغة وغيرها من الشرق الكماليات التى قام الأوربيون بشحنها في شرق البحر المتوسط تأتى أصلاً من الشرق الإسلامي(١).

ولقد شرحنا من قبل كيف كانت المدن الإيطالية همزة الرصل بين تجارة الشرق وأوربا وكيف كيفت هذه الاتصالات وفقًا لمصالحها الشخصية ؛ كذلك بالنسبة للمشرق الإسلامي الذي ساعده موقعه الجغرافي في السيطرة على أقصر الطرق التجارية وأكثرها أمنًا ، وقد مكنه هذا الموقع من القيام بدور الوسيط التجاري بين أوربا وأفريقية ووسط آسيا والهند والشرق الأقصى ورأينا أيضًا كيف تجمعت لديه الثروة الناجمة عن التجارة ، وكيف ساعدته على تقوية نفسه حتى تمكن من طرد البقايا الصليبية نهائيًا من الساحل الشامي . فلا عجب إذا رأينا هذا الكم من الدعاة الذين نادوا بضرورة القضاء على الدولة المملوكية عن طريق محاربتها اقتصاديًا حتى يمكن القضاء عليها عسكريًا ومن ثم استعادة بيت المقدس .

ولا عجب أيضاً إذا رأينا قرارات ومناشير البابوية التي تحرم المتاجرة مع الدولة الملوكية في مصر والشام. ولقد فشلت هذه السياسة نظراً لإدراك القوى التجارية مدى الخسائر التي نزلت بها من جراء منعها من المتاجرة مع المماليك، عا دفعها إلى إعادة علاقاتها التجارية مع الدولة المملوكية. وإن دل هذا على شيء فإغا يدل على مدى القوة والثروة التي قتعت بها الدولة المملوكية في أخريات القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر الميلاديين (أواخر القرن السابع والقرن الثامن الهجريين)، ويؤكد بالضرورة على أن مركز الثقل في الصراع الصليبي الإسلامي إغاكان في جانب القوى الإسلامية المتمثلة في الدولة المملوكية في مصر والشام خلال تلك الفترة من الزمن.

فغى زحمة هذه المتغيرات التى استجدت على المسرح العالمى المعروف وقتها ، من سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وغيرها ، فى وقت كان فيه كل شىء فى تغير تدريجى مستمر، وفى وقت لم يكن فيه أى شىء ثابت على حاله – فى زحمة هذه المتغيرات قام بطرس دى لوزنيان ملك قبرس اللاتينى بحملته الصليبية ضد مدينة من أكبر مدن الحوض الشرقى للبحر المتوسط ، إن لم تكن أكبرها وأهمها على الإطلاق هى مدينة الإسكندرية ، بهدف غزوها

<sup>(</sup>١) سيزار وقوزار ، نقاط التلاقي ، ص ١٥١ .

واحتلالها تحقيقًا لمصالحه وطموحاته ، وسوف تكشف الفصول التالية إلى أي مدى أثرت المملة القبرسية في هذه المتغيرات وتأثرت بها في نفس الوقت ، وما ترتب على ذلك من آثار.

## الفصل الثاني ما قبل الحملة

الحركة الصليبية في القرن الرابع عسسر المسلادي (الشامن الهجري) - أثر الدعاة اللاتين في إغراء بطرس دي لورزنيان للقيام بحملة صليبية على الشرق الإسلامي - أسباب اختيار بطرس دي لوزنيان للدينة الإسكندوية هنمًا لمبلته - رحلة بطرس دي لوزنيان إلى ممالك أوربا والمقر الهابوي ١٣٦٧ - ١٣٦٩م داعيًا لمبلته ، وما ترتب عليها من نتائج .

لم تنته الحركة الصليبية بسقوط عكا وإخراج الصليبيين من الشام في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي / أواخر القرن السابع الهجرى ، وإنما دخلت في مرحلة جديدة تتفق ومجريات الأحداث في كل من الشرق الإسلامي والغرب الأوربي (١).

وقد سمى القرن الرابع عشر الميلادى / الشامن الهجرى وخصوصًا النصف الأول منه سعصر التبشير والدعوة لإحياء الحروب الصليبية . وكان هذا رد فعل طبيعيًا لإخفاق الصليبين في إنقاذ مملكة بيت المقدس اللاتينية والدفاع عن مدينة عكا ، فكان على أوربا أن تبحث في أسباب اخفاقها في مواجهة الإسلام ؛ وكان هذا سبب تدفق أدب الحروب الصليبية الذي يميز هذه الفسيسية ولد موجة جديدة من

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية ، ص ١١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب : تجارية - ثقافية - صليبية ، ترجمة فيليب صابر سيف ، الطبعية الأولى ، دار الثقافة ، القاهرة ١٩٧٢م ، ص ٨٢ .

الدعاة ، فلم يعد الدعاة مبشرين جوابين مثلما كان يحدث في الماضى ؛ بل أضحوا رجالاً على جانب كبير من الثقافة ألفوا الكتب والمقالات مبينين فيها الحاجة إلى حملات صليبية جديدة لاسترداد بيت المقدس ، وموضعين أسباب فشل الحملات السابقة ؛ وانفرد كل مؤلف برسم خطة لتسيير إحدى الحملات في محاولة منه لتفادى الأخطاء السابقة ومتمشيًا مع التغييرات الجديدة التي طرأت على المسرح العالمي (١).

هذا ، ويعتبر القرن الرابع عشر الميلادى / الثامن الهجرى عصر الحروب الصليبية الأخيرة بعناها الصحيح . ففى القرن الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى بدأت الحروب الصليبية تفقد قيمتها الحقيقية ، وانتهت حينما أصبحت تسعى إلى هدف يائس لا أمل في إحيائه (٢).

وعلى الرغم من أن الهدف الرئيسى للحروب الصليبية كان هو الاستيلاء على الأرض المقدسة ، فإنه يبدو أن الصليبيين في القرن الرابع عشر قد لجأوا إلى مهاجمة مراكز كانت تبدو أكثر أهمية في الدولة الإسلامية (٣). هذا ، بالإضافة إلى وجود أمور أخرى تحكمت فيها وبدت أكثر أهمية في ذلك العصر . فكان المواطن الإيطالي قد فقد عاطفته الدينية واستبدل بها ما يعود عليه بالنفع من الناحية التجارية (٤). ولعل أحسن ما يدلل على هذا هو قول البنادقة " فلنكن بنادقة قبل أن نكون مسيحيين " ، وما يتردد على ألسنة الجنوية : " نحن جنويون أولاً وأخيراً " . وقد كان لتدفق سيل جموع الصليبيين والحجاج على أمم الشرق أثره في تقوية الجمهوريات الإيطالية خاصة البندقية وجنوة بالإضافة إلى اتساع معلومات أوربا عن الأمم الشرقيسة (٥). وقد تبع ذلك الاندفاع نحو التبادل التجاري اعتباراً من أواخر القرن الثالث عشر الميلادي وأوائل القرن الرابع عشر - في الوقت الذي كان فيه الملوك الغربيون منغمسين في نزاعاتهم الداخلية والدستورية عما أدى إلى ثراء الجمهوريات الإيطالية لدرجة

 <sup>(</sup>١) رئسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ٣/٧٢٧ ( الترجمة العربية ) ؛ باركر: الحروب الصليبية ،
 ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) عطية : العلاقات ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) 115 - 114 - 115 (٤) Atiya, The Crusade, PP. 114 - 115 (٤) عمر كمال : الجاليات الأوربية ، ص ٢٨١ ؛ جوزيف نسيم : دراسات ، ص ٨٠ .

<sup>(</sup>٥) باركر: الحروب الصليبية، ص ١٨٥ - ١٨٦.

عظيمة نظرًا لاشتغالها بالتجارة في الشرق(١) . وأصبحت مدن مصر والشام أسواقًا تجارية كبيرة ، أفردت فيها الأكثر الدول الفربية فنادق خاصة وخانات ، وأصبح لها فيها قناصل ، وأخذت معظم منتجات الهند تتدفق على دولة الماليك في مصر والشام ، وعلى البنادقة والجنوية والفلورنسيين والبيازنة والقطالونيين ، ثم انضاف إليهم الفرنسيون في وقت متأخر --بعد توقف العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا إثر حملة لويس التاسع على مصر - فتاجروا مع الأراضي الخاضعة للسلطان الملوكي (٢) . فامتلأت خزائن المماليك بالثروة الناجمة عن هذا النشاط التجاري ، وكان حسن التفاهم ضروريًا بين الجمهوريات الإيطالية وسلطنة المماليك ، ولهذا أبرمت بينهما المعاهدات التجارية (٣). وهكذا أصبح العامل الاقتصادى قوة حيوية تتحكم في حركات الصليبيين ، فكانت البندقية وجنوة تمتلكان سفنًا كافية لنقل الجيوش المسيحية إلى ميادين القتال في الشرق ، وكان على أصحاب المشاريع الصليبية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين ( الثامن والتاسع الهجريين ) مواجهة مشكلة إتناع الجمهوريات الإيطالية بالتضحية عصالحها التجارية ذات الأهمية الحيوية البالغة بالنسبة لها في سبيل الهدف الصليبي (٤)، لأن أي مشروع صليبي ضد مصر كان مصيره الفشل إذا لم تتعاون الجمهوريات الإيطالية مع صاحبه ، وهذا هو المظهر الشرقي الجديد في الحرب المقدسة . وبذلك أصبح العامل الديني فقط مصيره الفشل إذا اصطدم بالفوائد والدوافع الاقتصادية الجديدة ، وكان يجب على أى حملة صليبية إذا قدر لها النجاح ألا تؤدى إلى أى خسارة في تجارة دول إيطاليا البحرية (٥).

وعلى كل حال ، اتجه معظم الدعاة في كتاباتهم إلى المناداة بضرورة القضاء على القوة الاقتصادية للدولة المملوكية ، وذلك بفرض حصار اقتصادي عليها يضعف من قرتها ، وبذلك

<sup>(</sup>١) باركر : المرجع السابق ، ص ١٧١ ؛ جوزيف نسيم : العلاقات ، ص ٩٩ - ١٠٠ .

Atiya, The Crusade, PP. 114 - 116.

<sup>(</sup>٣) جوزيف نسيم : العلاقات ، ص ١١١ ، ١١٢ ، ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) راجع : رانسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٣/ ٧٢٧ - ٧٢٢ ( الترجمة العربية ) ؛ عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٤٢ .

Atiya, The Crusade, P. 116.

يمكن للغرب الانتصار عليها عسكريًا واستعادة الأراضى المقدسة (١). ولم تكن فكرة الحرب الاقتصادية في الحقيقة وليدة القرن الرابع عشر الميلادي وإغا ترجع أصولها إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر ، حين لجأ إلى هذه الفكرة هيتوم الأول ملك أرمينية الصغري بعدما خاب ظنه في مغول فارس الذين انصرفوا إلى مشاكلهم مع مغول القفجاق ، فما كان منه إلا أن أصدر أوامره المشددة في سنة ، ١٧٦م / ١٥٩ه إلى أهالي قيليقية التي كانت تابعة له في ذلك الوقت بمنع الاتجار مع المماليك منعًا باتًا ، ومنع تزويد سفنهم بما يلزمهم من بضائع ومواد أولية لصناعة السفن وآلات الحصار في الوقت الذي كان فيه مغول فارس قد استولوا على العراق وقطعوا طريق الفرات التجاري ، كما كانت الموانيء الرئيسية على ساحل لبنان حمثل طرابلس وبيروت – لا تزال في أيدى الصليبيين (٢).

وفى سنة ١٢٧١م / ١٧٠ه حينما وصل الأمير إداورد الإنجليزى إلى عكا على رأس حملته الصغيرة ، صدم عندما رأى تجار المسيحيين من البنادقة ، يواصلون إمداد المماليك بالخشب والحديد والرقيق الأبيض (٣) ، ضاربين بذلك عرض الحائط بتهديدات الكنيسة لهم بتوقيع عقوبة الحرمان عليهم ، ومستمرين على إبقاء علاقتهم التجارية مع الإسكندرية . واضطر الصليبيون في الشام إلى قبول هذا الوضع نظراً إلى حاجاتهم إلى الأساطيل البندقية والتي كانت تربطهم بالغرب الأوربي (٤).

وفى سنة ١٢٨٩م / ١٦٨٨ه ، أى بعد سقوط طرابلس فى أيدى المماليك ، استولى الجنوية على سفينة مملوكية محملة بالسكر والتوابل قرب شاطىء الأناضول ، ولكنهم خافوا غضب السلطان قلاوون فأسرعوا إلى إعادة بضائع السفينة المنهوبة ، وعقدوا معاهدة صداقة واتفاقية تجارية فى ١٣ مايو ١٢٩٠م / ١٨٩ هـ حققت لهم كثيراً من المكاسب (٥).

<sup>(</sup>١) اعتنق هذه الفكرة العديد من الدعاة في القرن الرابع عشر المبلادي ، منهم - على سبيل المثال : ريون لل Raymond ، وبركارد من جبل صهيون Burcard ومارينو سانودو Marino Sanudo .

Mas - Latrie, Histoire de L'Ile de Chypre, I, P. 412; Grousset, Histoire des : راجع (۲) (۲) . ۱۱۶۳ - ۱۱۶۳ ماشور : الحركة الصليبية ، ص ۱۱۶۳ - ۱۱۶۳ و Croisades, III, pp. 631 - 32

<sup>(</sup>٣) عاشور: الحركة الصليبية، ص ١١٤٣.

Grousset, op. cit., III, p. 559.

<sup>(</sup>٥) عاشور: المرجع السابق ، ص ١١٤٤.

وإلى جانب هذا ، فقد سادت فكرة التعاون مع المغول بعد التبشير بينهم لاعتناق المسيحية لتوجيد جهود الجميع نحو القضاء على دولة المماليك في مصر والشام ، وهو ما أطلق عليه في بعض الأحيان " صليبية التتار " . واعتنق هذه الفكرة كل من البابوات وملوك أوربا ، وهي الفكرة التي أصبحت من الملامح الرئيسية في الأدب الشائع في أوربا في تلك الفترة (١).

هذا ، وقد بدأ رد الفعل الصليبي بكتابات ثاديوس النابوليتاني Thaddeus فقد كان شاهد عيان لسقوط آخر معاقل المسيحية في عكا ، ونشر تقريره في هذا الصدد ، ويعتبر هذا التقرير صورة حية لأحداث سقوط عكا . وتنحصر أهمية ما كتبه في أنه يعتبر دعوة لحرب صليبية جديدة تعتبر الأولى من نوعها عقب سقوط عكا . وقد اختار ثاديوس الحوادث التي تثير شعور الكاثوليك ضد المسلمين المنتصرين ، وأرسل إلى البابا نيقولا الرابع ( ١٢٨٨ - ١٢٩٣م / ١٢٩٧م / ١٢٩٣م ) ينذره بخطر المسلمين وضرورة استشصال شأفتهم ، ولم يدير ثاديوس أي خطة للحرب الصليبية ، وإنما قصر نفسه على الدعاية والتشجيع لقيام تلك الحرب).

وكان من بين الداعين للحرب والمتحمسين لها البابا نيقولا الرابع نفسه ، فقد كان يسعى سعيًا متواصلاً لقيام سلم أوربى على دعائم ثابتة ، حتى يمكن أن يحشد كل القوى المسيحية الفربية فى حرب صليبية . ومن ثم أحاط البابا نفسه بكثير ممن يشاركونه آماله ، ممن يقبل نصائحهم الخاصة بالحرب ، ومن بين هؤلاء كان شارل الثانى ملك أنجو والذى ورث عن أبيه اهتمامه بمسيحيى الشرق (٣). وقد كون شارل الثانى آراء على أساس القيام بحرب صليبية ! إلا أنه كان يرى أن من الجنون القيام بحرب ضد حاكم قوى مثل سلطان مصر ، وأن الأحوال والأوضاع فى الشرق سوف تنال من قدرة الصليبيين ولكن حربًا تجارية يشنها الصليبيون ضد مصر التى تعتبر مركز السوق التجارى بين الشرق والغرب ، سوف تحقق من النتائج مالا يمكن أن تحققه أى وسيلة حربية أخرى . هذا ، علاوة على قلة تكاليف هذه الحرب الاقتصادية ؛ إذ

<sup>(</sup>١) عطية: العلاقات، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) راجسع : 4 - Atiya, The Crusade, PP. 31 ؛ رانسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٣ / ٢٣/٣ . (الترجمة العربية ) ؛ عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) رانسيسمان : المرجع نفسه ، ٣ / ٧١٨ و ٧٢١ . هذا وقد أعلن شارل الأول ( توفى سنة ١٢٨٥م) أحقيته و ١٢٨م) أحقيته و Vassal أحقيته و كام الله الماليا الماليا و Vassal من أفصال البابا ( توفى سنة ١٣٠٩م) فصلاً Vassal من أفصال البابا و المبع و راجع فى هذا : Atiya, The Crusade, p. 35

يكفى أن تقوم خمسون سفينة حربية وخمسون سفينة ناقلة وألف وخمسمائة من الرجال لفرض الحصار الدائم على البضائع المصرية ، ومعاقبة جميع المسيحيين الذين تتعارض هذه السياسة مع مصالحهم التجارية . وقد رأى الملك شارل الثانى ، أيضًا ، أن بإمكان ملك قبرس وفرسان الداوية والاسبتارية تجهيز عدة سفن حربية والباقى تجهزه البابوية ، وكان يستهدف من ذلك جمع شمل صفوف المحاربين الصليبين في هيئة واحدة (١) .

وهناك أيضاً داعية آخر من أنصار الحرب الاقتصادية على مصر وهو قدنزيو Fidonzio وكان واحداً من الرهبان القرنسيسكان ، ثم أصبح رئيساً لجماعتهم في الأراضي المقدسة في سنة ٢٦٦٦م / ٢٦٦ه . وقد شاهد بنفسه سقوط قلعة صفد في يد بيبرس البندقداري ، ثم شاهد بعدها بسنتين سقوط أنطاكية في يد بيبرس أيضاً (٢) ، وقد طلب منه البابا جريجوري العاشر ١٧٧١ - ١٢٨٦م / ٢٠٧ - ١٨٥ه أن يوافيه بتقرير عن مشروع لحملة صليبية (٣) ، فعاد قدتزيو إلى الشرق وجال في مصر والشام وقيرس وأرمينية والقسطنطينية وتركيا وفارس بغرض جمع المعلومات التي عليه أن يضمنها تقريره الذي قدمه إلى البابا تيقولا الرابع – الذي خلف جريجوري العاشر . وقد ساعدته رحلاته العديدة إلى الشرق الأدني والأقصى ، وإقامته الطويلة في بلاد الشام ، وخبرته بالجيش المملوكي وحرب الماليك ، ومعرفته باللغة العربية – الطويلة في بلاد الشام ، وخبرته بالجيش المملوكي وحرب الماليك ، ومعرفته باللغة العربية حاعدته كل هذه الأمور في وضع خطته . وعندما قدم تقريره إلى البابا نيقولا الرابع لم تكن عكا قد انتقلت بعد إلى أيدي المسلمين ، ولكن بسقوطها في ١٨ مايو ١٣٩١م / ١٦ جمادي الأولى ١٩٥ه م تعد خططه وآراؤه صالحة بعد أن تغير الموقف .

<sup>)</sup> ١٧٢١/٣ ، عند المالية عند المالية ، Atiya, The Crusade, PP. 35 - 6 ، انتظر الماليبية ، ١٩٢١/٣ ، الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>۲) راجع عن فتح صفد في سنة ٦٦٥ه / ١٣٦٦م وسقوط أنطاكية في يد بيبرس في سنة ٦٦٦ ه / ١٢٦٨ راجع عن فتح صفد في سنة ٦٦٦ م / ١٣٦٨ على ١٢٦٨ م : ابن عبد الظاهر ( محيى الدين ) ، الروض الزاهر ، ص ٢٥٦ – ٢٦٣ ، ٣٠٧ ( على التوالي ) ؛ ابن أيبك الدواداري ( أبو بكر ابن عبد الله ) " الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية ( وهو الجرء الشامن من كنز الدرو وجامع الغرر ) ، تحقيق أولرخ هارمان ، المعهد الألماني للاثار ، القاهرة ١٩٧١م ، ص ١١٧ - ١٦٧ ( على التوالي .

<sup>.</sup> Atiya, The Crusade, p. 37 . : راجع (٣)

<sup>(</sup>٤) واجع: 44 - Atiya, op. cit., pp. 37 ؛ واتسميان: تاريخ الحروب الصليبية، ٧٢٢/٣ ( الترجمة العربية ) ؛ عاشور: المركبة ) ، عاشور: المركبة الصليبية ، ص ١١٣٥ .

ولكن ما يهمنا هو آراؤه الخاصة بفرض حصار بحرى على مصر ؛ فقد اقترح أن يقوم أسطول كبير مكون من مائة سفينة حربية مزودة بالرجال والعتاد الكافي ، يكون واجبهم الأول هو القضاء على المسيحيين اللين ظلوا يتاجرون مع المسلمين ، ساعين في متاجرتهم هذه وراء المكاسب ومتحدين عقوبة الحرمان التي فرضتها الكنيسة اللاتينية ، وسوف يؤدي - فوق هذا - ذلك الحصار البحري على سواحل مصر والأقطار الأخرى الخاضعة للحكم الإسلامي إلى ضربة قاضية للمسلمين لجهلهم بفن الملاحة (١). وقد أوضح فدنزيو أرباح الماليك من التجارة، فذكر أن دخل الإسكندرية في اليوم الواحد كان يبلغ ما يقدر بألف بزينت قديم أو أكثر من ألف فلورين كانت تصرف على تجهيز الفرسان ؛ فإذا امتنع المسيحيون عن المتاجرة مع مصر فسيخسر كل من السلطان المملوكي والمسلمين موردا هامًا كان يدر عليهم الربح الواقر. ثم تكلم فدنزيو عن تحول التجارة الهندية عن طريق البحر الأحمر ومصر إلى فارس وأرمينية المسيحية ، ورأى أن فكرة الحصار هذه إغا تتيح أيضًا وضع حد الستخدام شباب منطقة البحر الأسود في جيش المماليك . وقد أوصى فدنزيو باتباع ثلاث طرق لسير الحملة مع وجوب استمرار الحصار الاقتصادي لجميع مصبات النيل ( دمياط - رشيد ) ، علاوة على الإسكندرية أثناء القيام بالحملة لضمان نجاحها . على أنه في أثناء مناقشة مقترحات فدنزيو في رومة وصلت الأخبار بسقوط عكا وكل ما تبقى من مراكز المسيحية على ساحل الشام<sup>(٢)</sup>. وعلى الرغم من الأخبار السيئة فقد فشلت كل مجهودات البابا نيقولا الرابع ليشرك الكاثوليك في الحملة المقترحة . ففي فرنسا كان النزاع لايزال مستمراً بين التاج الفرنسي والنبلاء الإقطاعيين ، وانشغل ملك المجلترا بالمشاكل الدستورية إلى جانب انشغاله بالحرب في اسكتلندا . ويضاف إلى ذلك أن انجلترا وفرنسا كاتت تتحركان نحو التنافس الحاد الذي لم يلبث أن أدى إلى حرب المائة عام بينهما (٣). وعلى الرغم من انعدام ما يعكر صفو أسرة هابسبورج ، واستعادة أراجون لجزائر البليار ، نجد ألمانيا بعيدة كل البعد عن الاتحاد ، كما أن أرجوان كانت تتنازع مع جيرانها من المالك المسيحية في الشمال الأسباني ، في حين ظل

<sup>(</sup>۱) انظر: . . Atiya, The Crusade, Pp. 35 - 36 , 40

<sup>(</sup>٢) انظر: 44 - 40 Atiya, op. cit., pp. 40 ؛ رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ٧٢٣/٣ ( الترجمة العربية ) .

<sup>(</sup>٣) رانسميان : المرجع نفسه ، ٣ / ٧١٨ – ٧١٩ .

المسلمون قوة معادية خطرة داخل شبه جزيرة أيبيريا . أما إيطاليا فنجد العداء مستحكمًا بين جمهوريتي جنوة والبندقية ، ولم يعيرا قرار الحرمان البابوي أي اهتمام ، بل كانتا تخشيان هذه الحروب التي سوف تجلب لهما ولتجارتهما الكساد والخراب(١) .

وقد أدرك نيقولا الرابع خطورة تأجيل القيام بالحملة الصليبية المقترحة ، فنراه متحمسًا لجمع قوات انجلترا وفرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة للعمل المشترك . وقرر أن يكون هو البادى عبالقيام باستعدادات الحملة ، وعلى هذا جهز أسطولاً من عشرين سفينة حربية يشد أزرها خمسون سفينة أخرى أهداها هنرى الثانى دى لوزنيان ، وكان الغرض منها الدفاع عن أرمينية ضد غارات المسلمين ومهاجمة سواحل آسيا الصغرى وساحل مصر عند الإسكندرية . ومن الراضع قامًا أن مثل هذه القوة الصغيرة لا قبل لها لتنفيذ تلك الخطة . ومات نيقولا الرابع فى أبريل ١٩٣٣م / جمادى الأول ١٩٣ هد قبل أن يعلم بفشل أسطوله فى تحقيق أغراضه (٢).

وقد سار البابوات على السياسة التى اتبعها نيقولا الرابع وأمراء الصليبيين فى أوربا وقيرس وفرسان الاسبتارية ، وكانت مجهودات نيقولا لخلق حالة من السلم بين انجلترا وفرنسا هى كل ما شغل البلاط البابوى خلال تلك الفترة العصيبة خلال حرب المائة عام . كما أن فكرة الاتحاد مع المغول ، قد شغلت عقل من أتى بعده من البابوات ، وأصبح التوحيد بين جميع الهيئات الدينية الحربية عماد كل دعاية فى القرن الرابع عشر ، وأن إنفاذ أسطول البابا إلى قبرس قد جعل منها المكان الطبيعى لترجيه الحملات الصليبية فى المستقبل (٣) مثلما كانت محطة لتجمع القوات الصليبية فى الماضى .

وهناك أيضًا المبشر والداعية الإسبانى رعون لل Raymond Lull الذى ولد فى بالما بجزيرة مين جزر البليار فى سنة ١٢٢٣م / ١٢٠ه ومات على شاطىء مملكة تونس بالقرب من بجاية سنة ١٣١٦م / ٧١٣ه. ويعتبر رعون لل من أهم دعاة الحرب الصليبية فى أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر ، وقيز بمعرفته اللغة العربية وإجادته لها . وكان لل

Atiya, The Crusade, p. 44.

Atiya, op. cit., pp. 44 - 45. (Y)

Atiya, The Crusade, p. 45.

معاصراً لفترة كانت تشهد انهيار المراكز المسيحية الغربية في الشام . وغيزت مؤلفاته وأفكاره وحياته بطابع فلسفى خاص ، ألا وهو طابع العالمية وهي فكرة فلسفية مشهورة . وكان لل من بين الكتاب الأوائل الذين قالوا بتلك الفلسفة (١) . وسعى إلى تطبيقها على الأمم والدول ، أي السعى لانضمام الأمم المختلفة المنشقة تترية كانت أو إسلامية تحت لوا - الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، وكان لل يرى أن البعثات التبشيرية جزء متمم للعمليات الحربية (٢) ، لا ينفصل عنها ، فكان أن قدم التماسًا إلى البابا سلستين الخامس ( ١٢٩٤م) Celestine V (١٢٩٤م) ليين فيد ضرورة إيفاد بعثات تبشيرية جديدة لنشر تعاليم المسيحية بين التتار قبل أن يتمكن يبين فيد ضرورة إيفاد بعثات تبشيرية جديدة لنشر تعاليم المسيحية بين التتار قبل أن يتمكن اليهود والمسلمون من اجتذابهم . وإن كانت هذه الفكرة قد سيطرت على فكر عدد من بابوات وملوك الغرب قبل ذلك التاريخ بنصف قرن من الزمان ، وعلى رأسهم البابا إنوسنت الرابع ولويسى التاسع ملك فرنسا (٣).

وفى أبريل سنة ١٣٠٥م / ٧٠٥ ه.، أتم لل تأليف كتابه المسمى كتاب النهاية (٤) Liber (٤) الذي يشتمل على مقدمة وثلاثة أقسام كبيرة تتضمن أفكاره ومقترحاته.

أما عن الفكرة الرئيسية التى يمكن استخلاصها من كتابه ، فهى كما أشرنا منذ قليل ، أن للبعثات التبشيرية أهمية تعادل أهمية الحملات الصليبية فى اجتذاب المسلمين إلى الديانة المسيحية . واقترح لل فى كتابه مهاجمة الأراضى الإسلامية برا وبحراً فى آن واحد ، وتتركز مهمة الأسطرل فى منع أى اتصالات أو علاقات تجاربة بين المسيحيين والمسلمين ، فى الوقت الذى يقوم فيه هذا الأسطول بنقل المحاربين لتدمير التحصينات الساحلية فى أراضى الدولة المملوكية (٥) . واقترح لل ، أيضًا ، احتلال جزيرة رودس ومالطة واتخاذهما قاعدتين للبحرية

<sup>(</sup>١) جرونيباوم ( جرستاف ) : حضارة الإسلام ، ترجمة عبد العزيز جاويد ، مجموعة الألف كتاب رقم ٢، نشر مكتبة مصر بالفجالة ، (بدون تاريخ) ، ص ٧٣ - ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع: Atiya, The Crusade, p. 75؛ رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ٧٧٤/٣ (الترجمة العربية).

<sup>(</sup>٣) جوزيف نسيم : العدوان الصليبي على مصر ، ص ٧٠ - ٧١ .

Daniel (N.A.), "The Sack of Alexandria", in: Archaeological and Historical: انظر (٤) Studies, (1979), Publication of the Archaeological Society of Alexanderia, Alexandria . ١١٣٦ - ١١٣٥ وراجع: عاشور: المركة الصليبية، ص ١١٣٥ - ١١٣٦ وراجع: عاشور:

Atiya, The Crusade, PP. 79 - 82.

المسيحية ، لكى تتمكن من منع أى تبادل تجارى بين المسيحيين من ناحية ربين الإسكندرية والشام من ناحية أخرى ؛ فقد رأى أن هذا كفيل بالضغط على السلطان الملوكى وخضوعه فى فترة لا تتجاوز ست سنوات (١).

وفي عام ١٣٠٩م / ١٣٠٩م / ١٣٠٩م التين كتاب جديد يعرف باسم كتاب استرداد الأراضى المقدسة : Liber de acquisitione Terrae Sanctae تناول فيه المسائل التي الأراضى المقدسة : Liber de acquisitione Terrae Sanctae تناول فيه طريقًا آخر تجتازه تعرض لها في كتابه السابق مع تعديل بسيط في الترتيب إذ اقترح فيه طريقًا آخر تجتازه القوات الصليبية لكي تصل إلى الأراضى المقدسة ، ونادى بضرورة احتلال القسطنطينية أولاً حتى يتقدم الجيش الصليبي عبر آسيا الصغرى متجهًا نحو الأراضى المقدسة ليستردها من الماليك ، في الوقت الذي يبحر فيه الأسطول المسيحي من أنطاليا ليهاجم الإسكندرية ودمياط ورشيد ، وبذلك يعجز السلطان المملوكي عن مواصلة القتال عندما ينقد ممتلكاته في الشام وأهم مدنه الساحلية فيضطر إلى تسليم أراضيه إلى اللاتين (٢).

والملاحظ فوق هذا ، أن آراء لل في كتابيه قد اتسمت بالتعصب ضد المسيحيين الشرقيين والمسلمين على حد سواء (٣). وعندما انتهى من تأليف كتابه الأخير ، تراءى في الأفق نذير حملة صليبية جديدة ؛ فقد أعرب فيليب الجميل عن رغبته في إعداد حملة صليبية ، إلا أنه كان يهدف في الواقع إلى انتزاع أموال الكنيسة ، ولم تكن دوافعه وقتئذ ظاهرة للميان ، وهو إلى هذا كان يعتقد أن البابوات في أفنيون بجنوب فرنسا قد أصبحوا في متناول يده ، وأنه يستطيع إلزامهم بأداء الضرائب بغرض القيام بحرب صليبية لاسترداد بيت المقدس (٤).

أما عن البابا كليمنت الخامس فقد أظهر الانصياع الدائم للملك ، وبادر بجمع كل ما كتب عن الحملة لكى يسترشد به الملك فيليب (٥). وفى الوقت نفسه تقدم الكثير من الدعاة بالمقترحات والمشاريع الخاصة بهذه الحملة المقترحة ، ووضعت المؤلفات التي رفع منها ما رفع

Atiya, op. cit., p. 82.

Atiya, op. cit., pp. 84 - 5. (Y)

Danial, The Sack of : الترجمة العربية ، ٣/ ٧٢٥ ( الترجمة العربية : The Sack of ) راجع : رانسمبان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٣/ ٧٢٥ ( الترجمة العربية : Alexandria, p. 57

Atiya, The Crusade, p. 48.

<sup>(</sup>٥) رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ٣ / ٧٢٥ .

للملك أو للبابوية أو إلى مجلس فيين الذى انعقد فيما بين عامى ١٣١١ و ١٣١٨ / ١٧١ و ١٧١٨ . وعلى الرغم من أن فيليب الجميل لم يقم بتجهيز أية حملة صليبية ، إلا أن هذه الآراء والأفكار كانت في حد ذاتها ثروة غذت أدب الدعاية الصليبية في ذلك العصر (١٠). ولذا نجد بطرس ديبوا Pierre Dubois – وهو من رجال القانون الفرنسيين – يتقدم إلى الملك فيليب برسالة يوجه شطراً منها إلى أمراء أوربا ، يطلب إليهم فيها الاشتراك في الحملة تحت زعامة ملك فرنسا . وأفرد توصيات خاصة تتعلق بالطريق الذي يجب أن تسلكه الحملة ، والوسائل اللازمة لتمويلها . وأشار أيضًا إلى أنه يجب على الكنيسة أن تنفض يدها من والوسائل اللازمة وضرورة سحق الداوية ومصادرة ممتلكاتهم ، ومصادرة جميع ممتلكات الأديرة غير القابلة للإصلاح (٢٠). ثم تقدم جيوم دى نوجاريه Coullaume de Nogaret كبير المستشارين الدبلوماسيين لدى الملك فيليب – إلى البابا برسالة في سنة ١٣١٠م / كبير المستشارين الدبلوماسيين لدى الملك فيليب – إلى البابا برسالة في سنة ١٣٠٠م / أساسًا في الكلام عن وسائل قوبل الحملة من أموال الكنيسة ، بالإضافة إلى أن أول ما أشار به هر القضاء على الداوية (٣).

وعمد اليابا كليمنت إلى طلب النصح من الأمير الأرمنى هيتوم كوريكوس Praemon- الذى كان قد لجأ إلى فرنسا وأصبح مقدمًا لدير فى برايو نسترانت -Praemon درب بواتييه Poitiers . ومن ثم أصدر هذا الأمير فى سنة ١٣٠٧م / ٧٠٧ه كتابه strant المعروف باسم Flos Historiarum Terre Orientis الذى اشتمل على خلاصة موجزة لتاريخ الشرق الأدنى ناقش فيها عن دراية ومعرفة أحوال الدولة المملوكية . وأوصى هيتوم بتوجيه حملة مشتركة تسير بحراً وتتخذ من قبرس وأرمينية قاعدتين لها ، وأيد التعاون مع الأرمن ، والتحالف الوثيق مع المغول (١٠).

على أن هناك آراء مماثلة عبر عنها فيما بعد وليم آدم William Adam الدبلوماسي البابوي الذي طاف في أرجاء شاسعة من الشرق ، وأوغل في أسفاره حتى بلغ الهند ، وأضاف اقتراحًا

Atiya, The Crusade, p. 48.

Atiya, op. cit., pp. 49-52 (٢) ؛ وانظر أيضًا : عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٦

Atiya, The Crusade, pp. 52-55.

<sup>(</sup>٤) راجع: وانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٢٧/٣ . (الترجمة العربية) .

مؤداه أن يكون للمسيحيين أسطول في المحيط الهندى لكى يقطع الطريق على تجارة مصر الشرقية ، ورأى أيضًا ضرورة أن يسترد اللاتين القسطنطينية (١).

وصنف وليم ديورانت William Durant أسقف مينده Mende رسالة في سنة ١٣١٧م / المحد أوصى فيها باستخدام الطريق البحرى ، وأكد على ضرورة إعداد حملة صليبية (١٠). أما أمير البحر الجنوى بنيتو زكريا Benito Zaccaria الذي سبق أن كان حاكمًا عسكريًا المرابلس ، فقد سجل آراء عن القوات البحرية التي يجب إعدادها (٣).

وإلى جانب كل ذلك ، فقد كانت هناك مقترحات أخرى تفوق هذه المقترحات من الناحية العملية وصفها ثلاثة من أعلام الصليبيين الذين كانوا يشتركون دائمًا في كل حملة صليبية . ففي سنة ١٩٠٧م / ١٩٠٧ه وصل إلى أفنيون مقدما الداوية والاسبتارية ، فطلب منهما البابا كليمنت أن يبديا آرا هما بشأن الحملة . فبادر مقدم الداوية جيمس مولاي James Molay على الفور بإرسال تقرير إلى البابا أوصى فيه بأن تقوم في البداية عشر سفن كبيرة بتطهير البحار ، ثم يتلو ذلك إرسال جيش لا يقل عدده ما بين اثنى عشر ألفًا وخمسة عشرة ألف فارس وبين أربعين وخمسين ألف راجل ، وينبغي حمل الجمهوريات الإيطالية على التعهد بنقلهم ، وضرورة حشد رجال الحملة في قبرس لمهاجمة دولة الماليك على الساحل الشامي (٤).

وحدث بعد ذلك بأربع سنوات - عند انعقاد مجمع فيين - أن كتب فولك فيلاريت Foulques Filarite مقدم الاسبتارية إلى فيليب ملك فرنسا ينهى إليه ما سبق لطائفته أن أعدته ، وما تستطيع أن تجريه من استعدادات للحملة الصليبية . وفي الوقت نفسه تقدم هنرى الثاني دي لوزنيان ملك قبرس بآرائه إلى المجمع ، وتتلخص في فرض حصار اقتصادي على الدولة المملوكية ، ولكن لما كان هنرى لا يثق في الجمهوريات الإيطالية ؛ فقد أصر على

Atiya, op. cit., PP. 64-7.

Atiya, The Crusade, PP. 67-71.

Mas - Latrie (٣) ؛ في وانسبمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٢٨/٣ ؛ Atiya, op. cit., PP. 60-61 ؛ ٧٢٨/٣

<sup>(</sup>٤) انظر : رانسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٢٨/٣ ( الترجمة العربية ) .

عدم الركون إليهم فى نقل أفراد الحملة وأيد فكرة شن هجوم على مصر ذاتها ، باعتبارها أسهل بلاد السلطان المملوكي منالاً في رأيد (١).

وعلى الرغم من كل هذا النشاط الزائد فى عهد الملك فيليب الجميل ، وتشجيعه للنظريين والعمليين من الدعاة طوال مدة حكمه ، وتظاهره بأنه سوف يقوم بحملة صليبية لاستعادة الأراضى المقدسة ، فلا يخفى بعد كل ذلك أن أغراضه الحقيقة كانت تظهر بوضوح فى مذكرات نوجاريه الذى أوضح فيها بذكاء تلك الأساليب التى يجب أن تتبع لتمويل سيده الملك الفرنسى من دخل الكنيسة تحت ستار المناداة بتلك الحملة الصليبية الزائفة ؛ ولعل ما ورد فى مذكرات نوجاريه يعبر أصدق تعبير عن عقلية فيليب الجميل (٢).

وأعقب ذلك فترة من الهدوء بعد أن فترت حدة ما استلهمه الملك فيليب من آراء حول الحملة الصليبية (٣). إلا أن هذه الآراء انبعثت من جديد في سنة ١٣٣٠م / ١٣٣٠ه على يد خلفه فيليب السادس ، فلقيت نواياه الخاصة بإعداد حملة صليبية كل التشجيع من البابا يوحنا الثاني والعشرين ، الذي سارع إلى إصدار مرسومين بابويين ، أولهما في ١٦ يونيو ١٣٣٠م / ١٣٣٠م / ١٣٣١م / ١٣٣١م مخولاً الملك حق جمع عشور سنتين ، وثانيهما في ديسمبر ١٣٣١م / ١٣٣٠ه مانحًا الملك وأتباعمه صكوك الغمفران التي قنع عادة في أوقات الحرب وتحت ستارها (٤). وعلى هذا أخذ الملك فيليب السادس يعد عدته ، فاتفق مع البنادقة على نقل مؤنه وذخائره إلى الأراضي المقدسة ، واتخذ الإجراءات التي تكفل تزويد جيوشه بالإمدادات من فرنسا ونابلوي وصقلية وكريت واليونان ، مسترشداً في كل ذلك بنصائح بعض الخبراء في شئون الشرق من أمثال جي دي فيجفانو Guy de Vigevano طبيب يوحنا ملك برجنديا الذي أعد تقريراً لما تتطلبه الحملة من معدات حربية ، مع بيان نوع المعدات وقيمتها الحربية (٥).

<sup>(</sup>١) Atiya, The Crusade, PP. 58 - 60 ؛ وراجع أيضًا : رانسيسان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٢٩/٣ ( الترجمة العربية ) .

Atiya, op. cit., PP. 61 - 62. (Y)

<sup>(</sup>٣) رانسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٣٨/٣ ( الترجمة العربية ) .

Atiya, The Crusade, P. 95.

Atiya, op. cit., p. 96.

أما عن الداعية بيركارد Directorium ad Philippum Regem ، فقد اقترح كل المشروعات المتعلقة بالحروب الصليبية التي كان الملك فيليب السادس مزمعًا القيام بها ، ورفع مؤلفه هذا إلى الملك الصليبية التي كان الملك فيليب السادس مزمعًا القيام بها ، ورفع مؤلفه هذا إلى الملك نفسه (۱). وكان بيركارد يتميز بشخصية قوية وقدرة فائقة على الكتابة والتأليف ، واكسبته رحلاته وتجاربه في الشرق خبرة واسعة ، ويعتبر مؤلفه من أهم الوثائق في الدعاية للحروب الصليبية في القرن الرابع عشر الميلادي / الثامن الهجري (۲). وقد ارتحل بيركارد إلى الشرق الأدنى سنة بشر خلالها الأدنى سنة ٨٠ ٧ه بقصد الحج حبث قضى أكثر من أربع وعشرين سنة بشر خلالها بالمسيحية على المذهب الكاثوليكي الروماني وناب عن البابوية في جذب الأرمن إلى العقيدة الكاثوليكية (٣). وبعد عودته من الشرق كانت فكرة فبليب السادس عن الحروب الصليبية قد ذاعت في أوربا بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة (٤).

وقد أعد بيركارد في سنة ١٣٣٢م / ٣٣٧ه مؤلفه الذي ينقسم إلى جزأين كبيرين ، يتحدث في أولهما عن بعض الأمور التمهيدية اللازمة للحروب الصليبية ، ثم أشار إلى من تحتاجه الجيوش من مؤن وذخائر ، والطريق الذي يمكن للصليبيين اتخاذها ؛ أما القسم الثاني فيشتمل على الخطة الرئيسية للحملة التي يؤيد فيها بيركارد فكرة الحصار البحري للممالك الإسلامية وإعادة تحريم التجارة مع الإسكندرية ودمياط وبقية الأسواق الإسلامية (٥). وأشار إلى ضرورة الاتفاق مع البندقية وجنوة بشأن نقل المعدات (٢)، ومع جزيرة قبرس التي ستتخذ قاعدة حربية للأسطول (٧).

وعلى الرغم من تعدد مقترحات بيركارد إلا أنها لم تكن بالغة النفع ، لأن ما أظهره من العداء والكراهية نحو المسيحيين الشرقيين يفوق كراهيته للمسلمين ، فاعتبر الاستبلاء على

Atiya, op. cit., P. 96.

<sup>(</sup>٢) عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) عاشور: الحركة الصليبية ، ص ١١٣٧.

Atiya, The Crusade, p. 98.

Atiya, op. cit., pp. 98 - 101.

Atiya, op. cit., p. 100.

<sup>(</sup>٧) عاشور: المرجع السابق، ص ١٣٣٨.

الصرب الأرثوذكسية وعلى بيزنطة جانبًا جوهريًا لكل حملة صليبية ، ولذا لقيت مقترحاته معارضة شديدة في البلاط الفرنسي تبرز في عدم موافقة الملك والمجلس الاستشاري للطريق الذي فضله بيركارد لخط سير الحملة (١). كما عارضوا غزو بلاد الصرب والقسطنطينية وآسيا الصغري (٢). وبينما كانت الاستعدادات للحملة قائمة على قدم وساق من جانب الملك فيليب، إذ تقدمت البندقية بعرضها لتكوين حلف ضد الأتراك في آسيا الصغيى يتكون من ملوك فرنسا وبيزنطة والاسبتارية والقبارسة إلى جانب البابوية ، وذلك لما لمسته البندقية من انتشار سريع للأتراك وغو في قوتهم البحرية عما قد يعرض تجارتها في الشرق لملخطر (٣). ونجسحت نعلاً في تكوين ذلك الحلف في مقر البابا يوحنا الثاني والعشرين ، فتم على هذا إبرام معاهدة تنص على إرسال حملتين إلى آسيا الصغرى ، تقوم الأولى منهما بعملية استكشافية للتأكد من عدم وجود سفن تركية قد تهدد سلامة الأسطول الصليبي ، وعلى أن تكون الحملة الثانية هي الحملة الرئيسية الى ستغزو الأتراك . وقامت بالفعل الحملة الأولى بمهمتها بنجاح في سنة هي الحملة الرئيسية الى ستغزو الأتراك . وقامت بالفعل الحملة الأولى بمهمتها بنجاح في سنة أزمير، وهرب الأمير التركي ورجع الصليبيون إلى بلادهم منتصرين (١٤).

وكان نجاح هذه الحملة مبشراً للملك فيليب السادس وللصليبيين بنجاح الحملة الثانية ، ولكن ما لبث أن ظهر في الأفق خطر جديد هدد الصليبيين ودفعهم إلى تغيير خططهم ، بعد أن وصلت إلى الملك فيليب السادس أخبار عن تحركات الأسطول الإنجليزي واتجاهه نحو فرنسا لمهاجمتها . فأسرع فيليب إلى باريس لجمع قواته دفاعًا عن سلامة بلاده (٥).

وهناك أيضًا الداعية مارينو سانودو Marino Sanudo الذي يحتل مكانة هامة بين دعاة القرن الرابع عشر . وقد ولد مارينو سانودو في البندقية عام ١٢٧٩م / ٦٦٩هـ وقام بعدة

Atiya, The Crusade, P. 110.

Atiya, op. cit., P. 111. (Y)

Atiya, Loc. cit. (\*)

Atiya, op. cit., PP. 111-113 (٤) وانظر أيضًا : Atiya, op. cit., PP. 111-113 (٤) وانظر أيضًا : عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٩ .

رحلات في شرق البحر المتوسط وفي إيطاليا واليونان والشام ومصر (١). ويعتبر كتابه "سر المؤمنين " Secreta Fidelium Crucis والذي يعرف أحيانًا باسم " أحوال الأرض المقدسة " المؤمنين " Secreta Fidelium Crucis والذي يعرف أحيانًا باسم " أحوال الأرض المقدسة Conditiones Terrae Sanctae موالفاته على الإطلاق (٢) . وقد استغرق منه تأليفه خمسة عشرة عامًا ، إذ بدأ الكتابة فيه في عام ١٣٠٦م / ٢٠٧٨ هـ وأنتهى منه في عام ١٣٢١م / ٢٧٨هـ وأنتهى ديسمبر ١٣٢١م / ٢٧٨هـ (٣). وتناول مارينو سانودو في كتابه هذا الخطوات الثلاث التي يراها ضرورية للقيام بحملة صليبية ناجحة : أما الخطوة الأولى ، فكان يرى ضرورة إضعاف مصر والتضييق عليها اقتصاديًا وإذا ما تمت هذه الخطوة يشرع في اتباع الخطوة الثانية التي تتلخص في غزو الماليك في مصر . وأما الخطوة الثالثة والنهائية ، فقد أوضح فيها الوسائل والطرق التي يكن أن تؤدي إلى نجاح الغزو وإلى أن تصبح الأرض المقدسة في أيدى اللاتين (٤).

وكان سانودو يرى أنه من العبث إرسال حملة برية إلى مصر ، إذ كان هذا معناه الانتحار ، لأن الجيوش المصرية المسلحة كانت أقوى من أية قوة غربية ومن ثم كان من الصعب إخضاع مصر بهذه الطريقة . ولذا كان من الأجدى الضغط أولاً على موارد مصر الاقتصادية ، ويتلو ذلك قيام الدول الغربية بأكملها بحملة على مصر دون أن تتكبد خسائر فادحة فى الأرواح . وذكر سانودو أن أراضى السلطان لا تنتج ذهبًا ولا فضة ، ولكنه يعتمد على التجار المسيحيين الذين يتجرون في التوابل والبضائع الأخرى التي يشترونها من الهند ، ويتقاضى عليها السلطان ضرائب أثناء مرورها بمصر ، فلو قضى على هذه التجارة لوقت ما فإن مصر سوف يقضى عليها اقتصاديًا ، وهو ما سوف يؤدى إلى افتقارها . وأضاف سانودو أيضًا أن من واجب البابا أن يهيى اسطولاً لوقف المعاملات التجارية مع مصر (٥). إلا أن سانودو أدرك في الوقت نفسه استحالة وقف المتاجرة مع الدول المعلوكية فجأة وعلى هذا قلابد من البحث

Atiya, The Crusade, PP. 119 - 25.

Atiya, op. cit., p. 119. (Y)

Atiya, op. cit., pp. 119 - 20, 124. (\*)

<sup>(</sup>٤) عاشور : الحركة الصليبية ، ص ١١٣٩ - ١١٤٠ .

Atiya, op. cit., PP. 125 - 126.

عن طرق تجارية أخرى تحقق للمسيحيين موارد بديلة ، فكانت دراسته بهذا تتسم بالعمق ، واشتهرت اقتراحاته بأنها كانت بعيدة النظر فضلاً عن شمولها (١).

ولما كان سانودو قد أوضح حججه في كتابه هذا ، فقد كان من الصعب على ولاة الأمور أن يغفلوا عن خطته ، فكانت النتيجة أن أعلنت الحرب الاقتصادية على مصر . ولكن فشلت عمليات الحصار كما ذكرنا من قبل لأن البندقية وجنوة وغيرهما من الجمهوريات البحرية التي كانت تعتمد في حياتها على التجارة وما تدره عليها من أرباح لم تكن على استعداد لأن تضحى بمكانتها التجارية ومكاسبها المادية التي كانت بالنسبة إليها فوق كل اعتبار آخر . وبالإضافة إلى أن مقترحات سانودو هذه فيما يتعلق بالحملة لم تكن لتتحقق إلا إذا كان هناك تعاون بين جميع الدول الأوربية ، وهو أمر لم يكن من المستطاع تحقيقه في ذلك الوقت (٢٠).

لعلنا نخلص مما سبق أن من أهم الملامع الميزة لتاريخ الحروب الصليبية إبان العقود الثلاثة أو الأربعة الأولى من القرن الرابع عشر الميلادى / الثامن الهجرى هو كثرة الدعاة من مختلف الطبقات ممن سعوا في كتاباتهم إلى غرض واحد ألا وهو الحث على مؤازرة قضية الحرب المقدسة ، فخضع الحجاج ورجال التبشير وأرباب السياسة ورجال الكنيسة والمحاربون لمختلف الخطط التي وضعت عن مشروعات الحرب الصليبية ، تلك الخطط التي رسمها أصحاب السلطة ومن بينهم البابوات والملوك والمجامع الدينية ، فدارت مناقشات مسهبة حول الخطط المدونة على هيئة وثائق فيما يتصل باستعدادات ومقاصد واحتمالات نجاح الحملات الموجهة نحد الشرق (٣).

وأخيراً توجهت جهود الدعاة والمتحمسين للحرب الصليبية في ذلك العصر ، عندما وجه الغرب عدداً من الحملات باتجاه الشرق في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي / النصف الثاني من القرن الثامن الهجري (٤)، عما أفضى إلى أن تمر الكتابة الأدبية عن الدعوة للحرب الصليبية عرحلة من مراحل الفتور الملحوظ ، إذ تحولت أفكار القائمين على الدعوة

<sup>(</sup>١) رانسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٣٩/٣ ( الترجمة العربية ).

Atiya, The Crusade, PP. 126 - 27.

Atiya, op. cit., P. 128.

Atiya Loc. cit. (£)

للحرب الصليبية إلى مرحلة التنفيذ فأضحت الاتصالات الدبلوماسية وإجراء المفاوضات للعمل المباشر بديلاً لنشرات الدعاية الدينية والرسائل – أى المقالات – التى صنفت عن الحرب الصليبية . ولعل أفضل ما يصور هذا الاتجاه الجديد هو كل من بطرس دى توماس (١) Pierre (١) وهما رجلان أتاحت لهما de Thomas وقيليب دى مزيير (٢) Philippe de Méziéres وهما رجلان أتاحت لهما شخصيتاهما المعروفتان إلى جانب نفوذهما أن يسهما إلى حد كبير في الترويج للحرب الصليبية أكثر نما بذله في أغلب الظن المعاصرين لها (٣) . وفي مختتم القرن الرابع عشر ، تحول فيليب دى مزيير ، وقد تقدمت به السن وعند تقاعده ، إلى ذلك المنهج القديم الذي زود الأخرين بالتأليف عن الحروب الصليبية (١) .

أما عن بطرس دى توماس ، فهو فرنسى الجنسية ، درس فى مستهل حياته علم الجدل الذى انتفع به كثيراً خلال دراساته رحياته العملية ، ثم تمكن بعد ذلك من الحصول على درجة الذى انتفع به كثيراً خلال دراساته رحياته العملية ، وأثرت مواعظه فى الناس تأثيراً بالغًا حتى لقد أدت إحدى عظاته إلى أن تنهال المنح والهدايا على أحد الأديرة فى أفنيون بما يصل مقداره إلى أن فلورين (٥) ، فرجد فيه البابوات والأساقفة أداة يعولون عليها لتنفيذ السياسة الخارجية الإدارة البابوية ووجد البابا كليمنت السادس V٤٣ / - ١٣٤٢ - ١٣٥٢ / ١٣٥٨ - ١٣٥٢ كومت السادس المقنية باداجوز (أو باداخوث) عبد مرشحًا مناسبًا لتوليه منصب أسقنية باداجوز (أو باداخوث) وبعد وفاة كليمنت السادس اختاره البابا إنوسنت السادس الكلك لويس إسبانيا (١) وبعد وفاة كليمنت السادس اختاره البابا إنوسنت السادس المراطور (ملك أبوليا وزوجته الملكة جوانا Joana ، وفي بلاط شارل الرابع Charles IV إمبراطور

Atiya, The Crusade, P. 128.

Atiya, op. cit., p. 129.

Jorge, Phil. de Méz., p. 134.

Atiya, The Crusade, P. 130.

<sup>(</sup>٢) أنظر ما جاء هنا فيما بعد ، ص ١٠٣ ، ١٠٣ .

الصرب المنشق (على البابوية) إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة (١)، وعسينه في الوقت نفسه أسقفًا على باتي Patti وليباري Lipari في صقلية (٢). وعندئذ، تنقل بطرس دى توماس في إيطاليا وهنغاريا وسلافونيا والصرب، متحديًا مهالك الطريق، إلى أن أبحر أخيراً إلى نيقوسيا (الأفقوسية) في قبرس (٣).

وفى عام ١٣٥٧م / ١٣٥٨ه ، فى الوقت الذى كان فيه فى قبرس ، توجه بطرس دى توماس إلى الحج إلى الأراضى المقدسة ، متجاهلاً فى ذلك تحذيرات الملك هيو الرابع دى لوزنيان له من المجازفة بهذه المغامرة فى وقت كانت فيه الاستعدادات جارية بالفعل لإنفاذ حملة صليبية ، إلا أنه لم يأبه لهذا التحذير وانطلق إلى كنيسة القيامة وألقى موعظته فى حشد من المسيحيين على جبل صهيون ، ثم رجع – فى أغلب الظن – إلى فاماجوستا فى سنة حشد من المسيحيين على جبل صهيون ، ثم رجع أذى ، فنال بذلك استحسان البابا إنوسنت السادس نظراً لشجاعته ، فعينه أسقفًا لمدينة كورون Coron فى شبه جزيرة المورة سنة ١٣٥٩م / ١٣٦٨ه ثم رئيسًا لأساقفة كريت فى عام ١٣٦١م / ١٣٦٨ه ثم بطريركًا للاتين فى مدينة القسطنطينية فى العام التالى (٤).

وأصيح بطرس خلال سياحته في الشرق على دراية تامة بشئونه ومشاكله ، نما أدى إلى اختيار البابا له قاصداً رسوليًا خاصًا للشرق جميعه في مهمة لها جوانب ثلاث : أولاً يدعو ويروج لحملة صليبية ضد المسلمين ؛ ثانيًا أن يتشبث في مسعاه بإغراء كل المنشقين على الكنيسة الكاثوليكية بالعودة إلى كرسى البابوية في روما ؛ ثالثًا أن يطهر جزيرة كريت من وصمة الهرطقة (٥). وقد أبلى بطرس في منصبه هذا بلاء كبيراً حتى وصل به الحال إلى حد تعرض حياته للأخطار في قبرس نتيجة لإصراره على تحويل الأهالي الأرثوذكس إلى المذهب الكاثوليكي (٦).

Atiya, The Crusade, P. 131 and n.1.

Jorge, Phil. de Méz., pp. 134 - 35.

Atiya, op. cit., p. 131 and n.3.

(\*\*)

Jorga, Phil. de Méz., PP. 138 - 39.

Jorge, op. cit., p. 140; Atiya, The Crusade, P. 142.

<sup>.</sup> Makhairas, I, PP. 89 - 91; II, PP. 94-5 (note); Amadi, P. 409; مراجع في هذا و المراجع المرا

أما من ناحية الحرب الصليبية ضد المسلمين ، فلم يتوقف القاصد الرسولى فى أي وقت من الأوقات عن الدعوة لها طوال حياته ، خاصة بعد زيارته المشهورة للأراضى المقدسة ، فى محاولة منه لإشعال نار الحماسة لشن حرب صليبية . وقد استعان بطرس بمهارته الدبلوماسية وفصاحته التى يشتهر بها لخدمة قضية الحرب المقدسة (١). ويعزى إلى نشاطه الفائق فى واقع الأمر إمكانية إنفاذ الحملات المتتابعة لبطرس الأول دى لوزنيان ضد الأتراك فى آسيا الصغرى والمماليك فى مصر (٢) . ولقد وقع عليه اختيار البابا إنوسنت السادس – حتى وفاته – لكى يقوم بإثارة مشاعر غالبية الصليبيين وتأجيجها فى تلك الحقبة ، وأولاه ثقته نظراً لأنه لم يكن مجرد داعية لقضية الحرب الصليبية وإغا هو فوق هذا صليبى له نشاط فعال وعلى استعداد معرد داعم أقرانه المسيحيين فى حرب مقدسة ضد المسلمين (٣).

ويحتمل أن أعظم ما أسهم به هو ذلك الدور الذي قام به في نهب وسلب مدينة الإسكندرية سنة ٧٦٧ه / ١٣٦٥م ، وقبل هذا التاريخ كان واحداً من ثلاثة أقطاب من المحركين للحملة على مصر ، وهم بطرس دي لوزنيان وبطرس دي توماس نفسه ، وقيليب دي مزيير . فهو قد دبر لهذه الحملة الصليبية ، وعاون في تجميع القوات المحاربة من أقطار عدة في الغرب الأوروبي (٤).

وكان لبطرس دى توماس مواقفه المشهورة خلال الحملة وبعد مغادرتها الإسكندرية إلى فاماجوستا حيث انتهت حياته في ٦ يناير ١٣٦٦م / ٧٦٧ه بعد أن عجل بنهايته هذا الجرح الذي أصيب به في مدينة الإسكندرية (٥). وقد خلف بطرس دى توماس تراثًا من مثله العليا التي تحيى ذكراه عن الحرب الصليبية يتمثل في صديقه الحميم ومريده فيليب دى مزيير. وقد التقى الرجلان في أول مرة في تلك الظروف المأساوية الى انتشر فيها الطاعون بفاماجوستا ، ووقف الرجلان - على كل حال - حياتهما على قضية الحرب الصليبية ، فكان هذا بوجه عام هو الصلة التي قوت روابط الصداقة بينهما (٦).

Atiya, The Crusade, P. 133.

Atiya, op. cit., P. 134. (Y)

أن تاريخ تعيينه في هذه Jorga, Phil. de Méz, P. 204 n. 8 ؛ هذا ويذكر . Atiya, Loc. Cit.; (٣) المهمة كان في ٨ يونيه ١٣٦٤م .

Atiya, Loc. cit. (1)

Atiya, Loc. Cit., p. 135.

Jorga, Phil. de Méz., PP. 129 - 31. (7)

وعلى هذا كان فيليب دى مزيير هو الخلف الروحى لبطرس دى توماس . وهو كواحد من الحالمين وواحد من صوفية الحجاج إلى الأراضى المقدسة كان أيضًا بمثابة القوة الحيوية أو الروح الدافعة لكل شئون الشرق طوال استمرار عمله في منصب المستشار في مملكة قبرس(١) .

وقد ولد فيليب دى مزيير في سنة ١٣٢٦ أو ١٣٢٧م / ٧٢٧ أو ٧٢٨ ه في أسرة نبيلة متواضعة بمقاطعة بيكارديا بفرنسا (٢)، وأنهى تعليمه في وقت مبكراً، وابتدأ حياته العملية النشطة في سنة ١٣٤٥م بأن التحق بخدمة الفيكونت لوكتشينو Lucchino Visconti في المسادديا، ثم بعد ذلك قام بالخدمة في بلاط أندريه André ملك نابولي إلى أت أغتيل الأخير في عام ١٣٤٦م / ٧٤٧ه فغادر مزيير مدينة نابولي مرتحلاً إلى تشتالة بإسبانيا، وقفل منها راجعًا إلى فرنسا، حيث ظل بها فترة وجيزة قبل أن يبحر بادئًا رحلاته تجاه الشسرق (٣). وهنا يذكر يورجا Yorga أن فيليب كان موجوداً في المعركة التي دارت قرب أزمير في العام نفسه ١٣٤٦م / ٧٤٧ه وأنه قد رسم فارسًا في هذه الناسبة (١٤)، شم تبرك هميرت Humbert ولي عهد فيين ( الدوفين) وقائد الحملة وترجه حاجًا إلى الأراضي المقدسة وفي طريقه إلى ببت المقدس تصور مزيير فكرة تكرين جماعة جديدة للفرسان أطلق عليها اسم Nova Religo Pas- (٥) حماعة آلام المسيح " أو " العقيدة الجديدة المحبة ليسوع المسيح المحملة صليبية ناجحة من أجل المحملة صليبية ناجحة من أجل

Atiya, op. cit., p. 137.

Jorga, Phil. de Méz., P. 54.

Molinier, "Description", dans: op. cit., PP. 339, 343.

Molinier (Auguste), "Discription de deux manus- : وانظر أيضًا : Atiya, op. Cit. 136 (١) crits contenant la régle de la Militia passionis Christi de Philippe de Méziéres", dans : Archives L'Orient Latin, Publiées sous Le Patronage de la Société de L'Orient Latin, Paris 1881, Tome I, P. 336.

Molinier, " : ولكن راجع : Jorga, Phil. de Méz., p. 11 ؛ ولكن راجع : Atiya, op. Cit., p. 137 .(٢) Discription ". dans: Loc. cit.

تخليص الأراضى المقدسة من سيطرة المسلمين (١). وقد أصبح هذا التصور أو هذه الخطة همه الرئيسى طوال حياته العملية ، بل شغلت بعد تقاعده موضعًا رئيسيًا في معظم مؤلفاته (٢). وبعد زيارته لفلسطين أبحر إلى قبرس حيث حاول عبثًا أن يغرى الملك هيو الرابع دى لوزنيان (١٣٦٤م – ١٣٥٩م) بالأخذ بآرائه . وفي الوقت نفسه تم التعارف بينه وبين بطرس دى لوزنيان ولى عهد قبرس ، وكان هذا التعارف بثابة نقطة تحول عظيمة في حياة فيليب دى منييس (٣). إذ حالما تم تتويج بطرس الأول (١٣٥٩ – ١٣٦٩م) عين صديقه القديم في منصب مستشار المملكة ، وهو المنصب الذي احتفظ به إلى أن أغتيل بطرس سنة ١٣٦٩م/ ١٣٧٩هـ ؛ ولا تتأكد في الحقيقة أهمية حياة مزيير العملية كواحد من الدعاة وكدبلوماسي وواحد من الصليبين إلا عندما استدعاه بطرس الأول إلى قبرس . وفي هذا الوقت بدأ اللقاء واحد من الصليبين إلا عندما استدعاه بطرس الأول الى قبرس . وفي هذا الوقت بدأ اللقاء النعلي مع بطرس دى توماس ، ثم رافق الملك بطرس في رحلاته إلى أوربا وهي الرحلات التي استفرقت من أكتوبر سنة ١٣٦٢ إلى ٢٥ يونيو ١٣٦٥م / ٧٦٤ – ٧٦٧ه بحثًا عن المقاتلين والأموال لحملته الصليبية التي شنها على الإسكندرية (٤).

ونستطيع القول بأنه منذ تعيين بطرس الأول دى لوزنيان لفيليب دى مزيير مستشاراً له فى علكته قبرس بدأت الخطوات العملية للدعاية لحملات الملك بطرس الى شنها على ساحل آسيا الصغرى ومصر ؛ وكان بطرس قبل توليته عرش قبرس قد فكر فى إنشاء جماعة ( إخوان السيف ) وقد أفضى بأفكاره عن تكوين جماعته هذه إلى صديقه فيليب دى مزيير . ويذكر

<sup>:</sup> انظر: " Atiya, The Crusade, P. 137(١) ؛ وعن تصورات فيليب دى مزيير لجماعته " آلام المسبح " : انظر: Jorga, Phil. de Méz., PP. 95 - 6

وتضم هذه الجماعة فرسانًا من جميع أنحاء أوربا على أن تقيم بصفة دائمة فى الأراضى المقدسة ، وتكون أهدافها هى إحياء ذكرى آلام المسيح من أجل إنقاذ البشرية وإصلاح المجتمع المسيحى وانتشاله من الشرور والآثام التى استشرت فى كيانه ، ثم انتزاع بيت المقدس والأراضى المقدسة من أيدى المسلمين ، وأخيرا نشر Hamdy, Philippe de Méziéres and the New or- المقيدة الكاثرليكية فى الأراضى الإسلامية ، انظر : - Hamdy Philippe de Méziéres and the New or-

Atiya, op. cit., p. 137.

Atiya, op. cit., p. 138. (٣)

Jorga, Phil. de Méz., p. 144.

يورجا أنه من المحتمل أن فيليب دى مزيير هو الذى أوحى إلى بطرس دى لوزنيان بتكوين هذه الجماعة . ومن المرجح أن فيليب دى مزيير كان من أوائل فرسان جماعة السيف(١) .

وقد ازدهرت جماعة إخوان السيف حتى بعد وقاة مؤسسها وبالنظام نفسه .، ففي عام المسلم / ٧٩٩ه رسم أخوه الملك جاك الأول Jacques I واحداً من الحجاج فارساً من فرسان المناعة السيف ، ورسم الملك جانوس Janus في عام ١٤١٣م / ١٨٦٨ه نيقولاس دست -Nich بماعة السيف ، ورسم الملك جانوس Janus في عام ١٤١٣م / ١٤١٣م وأربعة من أتباعه فرسانًا في الجماعة ، وانضم فردريك الثالث إمبراطور ألمانيا إلى هذه الجماعة في سنة ١٤٣٦م / ١٤٨٠ه كواحد من الحجاج (٢) .

وهكذا أصبح فيليب دى مزيبر الساعد الأين للملك بطرس فى مفاوضاته الموسعة التى عقدها فى بلاط الجمهوريات البحرية بإيطاليا ، وفى أفنيون فى جنوب فرنسا ، وفى عواصم الممالك الغربية ، بل أنه أصبح - خارج حدود المهمة التى قام بها الملك فى رحلته هذه - أهم قوة مؤثرة فى السياسة الأوربية . ولعل أعظم خدمة قدمها وتستحق الذكر بغرض توطيد السلام فى الغرب هو التقاؤه مع بطرس دى توماس فى سنة ١٣٦٤م / ٨٦٦ هـ عندما توسط هذان السفيران وبنجاح فائق فى ذلك الخصام والحرب الوشيكة الوقوع بين برنابو Bernabo فيكونت ميلانو والكنيسة (٣).

<sup>.</sup> Machaut, PP. 11, 12. ؛ ولكن انظر : Jorga, op. cit., p. 83 (١)

هذا ، وقد كان العصر متميزاً ومناسبًا لتكوين الجماعات الجديدة من الفرسان ؛ ففي القرن الرابع عشر قام كثير من النبلاء بتكوين جماعات مشابهة لجماعة إخوان السيف ، ومنها جماعة نبلاء إماوة الدوفين التي كونوها للدفاع عن أنفسهم والاحتفاظ بسلطانهم ، وجماعة Escu d'or الى أسسها لويس البوربوني ، والجماعة التي كونها كونت سافوي في نهاية حملته في سنة ١٣٦٦م تحت اسم Annonciade . أما يوحنا ملك فرنسا فقد كان رئيسًا لجماعة النجمة L'etoile التي أسسها سنة ١٣٥١م ؛ ١٣٥٠م .

Jorga, Phil. de Méz., pp. 84-5.

ويرجع يورجا أن أفراد جماعة القبر المقدس في ببتنا المقدس قد انضموا إلى جماعة إخران السبف ، وعن " الرنك " المخاص بالجماعة فهو مازال موجوداً على واجهة مبنى دار البلدية بمدينة البندتية ، وهي الدار التي كانت المقر القديم لعائلة كورنارو دي بسكوبي Cornaro de piscopi على القناة الكبيرة حيث كان ينزل الملك بطرس دي لوزنيان خلال رحلته إلى أوربا ، وفيها تم ترسيم فردريك كورنارو Fréderic Cornaro كفارس في الحماعة ، وأهدى كورنالي Coronelli خريطة قبرس إلى جان بابتست كورنارودي -Jorga, op. cit., p. 83 n.6

على كل حال ، كانت النتيجة الرئيسية للرحلة التي قام بها الملك بطرس هي هذه الحملة التي وجهت إلى الإسكندرية في عاتم ١٣٦٥م / ٧٦٧ه ؛ وهو ما تدل عليه الشواهد عن دوره المرتبط بالدور الذي قام به بطرس دي توماس خلال الهجوم على الإسكندرية(١) . ولما فقد مزيير أباه الروحي القاصد الرسولي بطرس دي توماس في أوائل عام ١٣٦٦م / ٧٦٧ه. غادر جزيرة قبرس على أمل الحث على مزيد من المساعدة لتكوين حملة صليبية جديدة . وفي ، خلال تغييد عن قبرس ، دهمته صدمة اغتيال الملك بطرس في يناير ١٣٦٩م / ٧٧١هـ ، فكان هذا نهاية لحياته العملية في قبرس(٢) ، حيث عارض أشراف الجزيرة وأعيانها عودته إلى وظيفته ، فاعتزل الحياة العامة وتوقف نتيجة لذلك عن كونه واحداً من الصليبيين الفعالين وأصبح مجرد داعية بسيط للحرب المقدسة (٣). وفي سبتمبر سنة ١٣٨٠م / ٧٨٣هـ، شاهد فيليب عملكة أخرى تزول بزوال شخصية شارل الخامس Charles V المعروف باسم شيارل العاقل، فقرر عندئذ أن يعتزل الحياة العامة قامًا وعضى بقية أيامه داخل دير سيلستين في باريس ؛ وبعد حياة حافلة بجوانب التوفيق والفشل ، تحول المحارب والداعية إلى واحد من أعظم مؤلفي العصر خصوبة ، وإن كان قد دون في الفترة السابقة على اعتزاله في سنة ٧١ta S. تاريخ حياة صديقه وأبيه الروحي وسمى كتابه سيرة القديس بطرس توماس Petri Thomasii . وحالما دخل فيليب دي مزيير دير سيلستين أملي على الرهبان مراسلاته الدبلوماسية وبعض أحاديثه التي ألقاها منذ ١٣٦٦م / ٧٦٨هـ (٥). وفي الفترة من ١٣٨٤. - ١٣٩٦م / ٧٨٦ - ٧٨٦ هـ وسع من آرائه وأكملها حول تصور حملة صليبية ناجحة في ضوء تجربته في الشرق . وبعد النكبة التي حلت بالفروسية الغربية في نيقوبوليس Nicopolic أمضى فيليب عام ١٣٩٧م / ٨٠٠ه في كتابة رسالة جامعة صاغ فيها دفعة واحدة كل

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء هنا قيما بعد في الفصل الرابع ، ص ١٥٩ - ١٦٠.

Molinier, "Description", dans: Archives p. 336.

Atiya, The Crusade, p. 139.

Molinier, "Description", dans : op. cit., p. : وانظر أيضًا ؛ Atiya, Loc. Cit., and n.1 (٤)

<sup>(0)</sup> 

أفكاره وما يشير به فيما بهذا الموضوع ، ويبدو أنه قد كف عن الكتابة منذ ذلك الوقت وإلى أن وافته منيته في شهر مايو ١١٠٥م / ٨٠٨ه عن سن تناهز الثانية والتسعين عامًا(١) .

ونما لاشك فيه أن الملك بطرس الذى نشأ وتربى فى ذلك العصر الزاخر بنشاط الدعاة الخصب من أجل استعادة الأراضى المقدسة ، قد تأثر بطبيعة هذا العصر من خلال أعماله الحربية التى قام بها سواء على ساحل آسيا الصغرى ضد الأتراك وعلى الإسكندرية أكبر ميناء لدولة المماليك ، ثم بعد ذلك على الساحل الشامى ، أن نحكم بأنه كان على دراية مباشرة أو غير مباشرة بمشاريع الدعاة خاصة تلك التى كانت تنادى بالقضاء على قوة مصر الاقتصادية . هذا ، بالإضافة إلى احتكاكه المباشر بفيليب دى مزيير - مستشاره والصديق المقرب إليه - ، ويطرس دى توماس - البطريرك اللاتيني للقسطنطينية والمندوب البابوى للشرق - اللذين آمنا بقضية استعادة الأرض المقدسة إيمانًا مطلقًا ، وقاما بالخطوات العملية للدعاية لحملته التى تخضت عن استبلائه على الإسكندرية وانتهت بانسحابه المفاجى، منها .

وقد حدد هذا العمل الجرىء ذروة نشاط الملك بطرس الحربى ، وهو ما ينظر إليه على أند أعظم ضربة وجهها الصليبيون إلى الدولة المملوكية في كل تاريخها (٢).

ولنا أن نتساء له هنا إن كان الملك بطرس قد أدرك منذ البداية هدفه الذي عمل من أجله وهو الاستيلاء على الإسكندرية ، أم أنه كان يهدف – فيما نسب إليه – بحملته هذه استعادة علكة بيت المقدس ؟ والملاحظ في هذا الصدد أن فيليب دى مزيير يؤكد لقرائه بأن الملك بطرس كان منذ حداثته يترق إلى تحرير ميراثه العائلي أي عملكة بيت المقدس . فقد كتب الملك بطرس في أوائل سنة ١٣٦٧م / ١٣٦٤ه إلى البنادقة عن مقاصده في استرجاع الأرض المقدسة (٣). وكرر البابا أوربان الخامس تأكيده بأن تعد في سنة ١٣٦٥م/٧٦٧ه حملة من أجل استعادة الأراضي المقدسة (٤).

<sup>(</sup>١) يحدد مولنييه يوم وقاة دى مزيير بالسادس والعشرين من شهر مايو ، أما يورجا قهو يحدده باليوم التاسع والعشرين من هذا الشهر ، وتبعه في هذا الدكتور عطية ؛ راجع :

Molinier, "Description", dans: op. cit., p. 137; Jorga, Phil. de Méz., p.511; Aliya, The Crusade, p. 140.

Edbury, op. cit., p. 90. (Y)

Atiya, The Crusade, p. 330.

Atiya, op. cit., pp. 337 - 39; Edbury, op. cit., p. 92 and n. 16.

وفي مواجهتنا لشهادة هذه المصادر ، وللقول المتعارف عليه بأن مصر كانت مفتاح الطريق لاسترجاع بيت المقدس ، وهو الرأى الذى تشدد المندوب البابوى يطرس دى توماس في القول به في مدينة الإسكندرية عند مواجهته لهؤلاء الذين رغبوا في الجلاء عن المدينة (١) – كل هذا يدفعنا – إلى ترجيح أن الملك بطرس كان يؤمن إيانًا حقيقًا بقدرته على استعادة بيت المقدس، ولكن يصعب علينا القول بأنه قد فكر في الواقع في قدرته على دحر المماليك في مصر وعلى قيادة جيشه المنتصر إلى داخل أراضى مملكة بيت المقدس ، أو أنه في حالة حصوله على فلسطين نظير مدينة الإسكندرية ، كان في إمكانه حماية هذه المملكة والدفاع عنها (٢). ومثل فلسطين نظير مدينة الإسكندرية ، كان في إمكانه حماية المناس وقيقًا ؛ فعلى الرغم من أن في أنها يجد ما يعزؤه عندما نتفحص هذه المصادر تفحصًا دقيقًا ؛ فعلى الرغم من أن في يبب بل ويكن استعادته ، ومن المحتمل أنه كان داعية صليبيًا تتملكه فكرة أن بيت المقدس بيجب بل ويكن استعادته ، ومن المحتمل أنه كان هو نفسه كمستشار لقبرس الذي دون تلك يجب بل ويكن استعادته ، ومن المحتمل أنه كان هو نفسه كمستشار لقبرس الذي دون تلك ونقصد بهما ماشو ومخيراس (٤) – اللذين بشيران إلى طموحه إلى استعادة بيت المقدس من غير أن يأتيا بما بدل على إبرازهما لهذه الفكرة ، نجدهما لايصوران حملة سنة ١٣٦٥م/١٧٧ه على أنها كانت تعمل على تحقيق هذا الهدن (٥).

وهنا يذهب إدبيورى فى تحليله لشخصية الملك بطرس ودوافعه الحقيقية وراء هجومه على الإسكندرية ، إلى أنه كان مستأهبًا لكى يدع البابا أوربان الخامس وفيليب دى مزيير يستخدمان فكرة استعادة بيت المقدس الأغراض الدعاية ، إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة متابعة الرأى الذى يذهب إلى أن الملك بطرس فى الفترة الواقعة بين عامى ١٣٦٢ و ١٣٦٥م / ٧٦٤ – ٧٦٧هد لم يكن يدور بالمثل حول بيت المقدس ، وإنما حول ما يراه القبارصة من علاقة أو صلة متبادلة بين قضية تجارتهم وأسلوب الدفاع عن جزيرتهم (٢٦). وهذه الحقيقة يمكن للباحث

Jorga, Phil. de Méz., p. 134.

Edbury, op. cit., p. 95. (Y)

Edbury, op. cit., p. 95. (\*\*)

Machaut, pp. 2, 10; Makhairas, I, p. 117. (£)

Edbury, Loc. Cit. (a)

dbury, Loc. cit. (7)

المدقق في أعمال الملك بطرس الحربية التي قام بها قبل حملته على الإسكندرية وبعدها ! أن يصل إليها في النهاية . فمن رأينا أن الملك بطرس لم يأت بجديد في نظرته هذه أو تفكيره هذا ، وإنما كان ذلك في الواقع سياسة من سبقه من ملوك قبرس خاصة بعد سقوط عكا سنة هذا ، وإنما كان ذلك في الواقع سياسة من سبقه من ملوك قبرس خاصة بعد سقوط عكا سنة بطرس ، كان مدركًا قام الإدراك لهذه الحقيقة ، والتي مؤداها أنه إذا حدث في وقت ما أن بطرس ، كان مدركًا قام الإدراك لهذه المجار ، فهذا يعني أن تقع جزيرة قبرس تحت رحمتهم. وواقع الحال أيضًا يشير إلى أن معظم القوة البحرية صاحبة السيطرة في شرق البحر المتوسط إنما يهيمن عليها التجار الإيطاليون والقطالونيون ! ولما كان لهؤلاء التجار مصالح ثابتة في ازدهار قبرس التجاري ، فهو يعني من جانبهم ضمان مستقبلها السياسي ، ولن يقف الأمر عند مدهم يد العون إذا تعرضت الجزيرة للخطر ، وإنما سوف تعين إيرادات التجارة المحصلة على هيئة ضرائب ورسوم مفروضة على مبيعات الأسواق وكلها يتجمع في يد التاج القبرسي على هيئة ضرائب ورسوم مفروضة على مبيعات الأسواق وكلها يتجمع في يد التاج القبرسي عن التعامل التجاري في قبرس ، فلن يعني هذا فحسب أن الثروة الناجمة عن المعاملات عن التعامل التجارية سوف تنعدم من أبدي أصحاب السلطة في قبرس ، وإنما سوف يؤدي إلى توقف التجارية سوف تنعدم من أبدي أصحاب السلطة في قبرس ، وإنما سوف يؤدي إلى توقف المساعدات لها خاصة إذا عمد المسلمون إلى غزو الجزيرة (١) .

وقد سبق أن أوضحنا كيف أن الإسكندرية كانت تنتزع التجارة من فاماجوستا وعلى هذا يكننا القول بأن السبب المباشر لغارة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية ، إغا كان يستهدف القضاء على دواعى اضمحلال حصة التجارة التي تعقد صفقاتها في الإسكندرية الميناء الأكثر أهمية للدولة المملوكية (٢).

ومن هنا ، فالراجع لدينا أن الملك بطرس عندما وجه حملته إلى الإسكندرية كان يأمل في أن يحقق واحداً من ثلاثة أهداف ، أولها : أن يستولى على المدينة ويحتفظ بها (٣) حستى يتمكن في المستقبل هو ومملكته من الحصول على الأرباح من تجارتها ؛ وثانيهما : أن يفاوض

Edbury, The Crusading Policy, pp. 95 - 6. (\)

<sup>(</sup>٢) ما جاء هنا من قبل في الفصل الأول ، ص ٨٠- ٨١ .

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا : . Machaut, PP. 100, 109

عليها المماليك طمعًا في الحصول على مزايا تجارية على حساب تجار الغرب الأوربي المنافسين للقيارصة في موانيء المسلمين وهو ما سوف تبرزه المفاوضات التي حدثت في سنتي ١٣٦٧م / ٢٧٠٩ هـ أما ثالث هذه الأهداف فهو أنه إذا لم يتمكن من احتلالها احتلالاً نهائيًا – وهو ما حدث بالفعل – أن يعمد إلى تخريب الإسكندرية على أمل أن تتحول الثروة التجارية إلى فاماجوستا (١). ومن هنا يكننا القول بأن الملك بطرس إغا كرس جهوده للنضال من أجل تأمين سلامة قبرس أولاً وقبل أي شيء آخر وحمايتها عن طريق زعامتها أو سيطرتها التجارية ، وهو ما يفسره لنا استيلاؤه على أنطاليا الميناء التركي الهام . كما أن تخريب مدينة الإسكندرية عندما بات من الجلي استحالة الاحتفاظ بها لم يكن إلا مجرد محاولة لتدمير ميناء منافس لفاماجوستا ؛ وأما الحديث عن حملة صليبية واسترجاع بيت محاولة لتدمير ميناء منافس لفاماجوستا ؛ وأما الحديث عن حملة صليبية واسترجاع بيت المقدس فلم يكن يعدو محاولة منه لتزويد الموارد القبرسية بالرجال والأموال من الغرب الأوربي. وعلى هذا يكن القول بأن الملك بطرس كان رجل سياسة يتسم بالواقعية مع سذاجة وقصور في تفهم مدى أو طبيعة القوى الاقتصادية السائدة في ذلك العصر (٢).

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر تلك الأسباب التي انفرد بها النويرى السكندرى لاختيار الملك بطرس لمدينة الإسكندرية هدفًا لحملته ، وهي أسباب يعبر فيها النويرى السكندرى عن وجهة نظره ، مما يعتبر اجتهاداً منه في تعليل دوافع الملك بطرس فيما يتعلق بحملته . والملاحظ أنها تفتقر إلى المعرفة التامة بأحوال كل من الغرب الأوربي وقبرس والتغييرات العالمية التي كانت تحدث في الغرب من اقتصادية وسياسية ، وإن كان النويرى قد مس بعض النقاط التي ربا ساعدت الملك بطرس على معرفة أحوال مصر وخاصة أحوال موانيها ومدى الاستعدادات الدفاعية الموجودة بها .

وقد رأى النويرى السكندرى أن السبب الأول يدور حول الظلم الذى وقع على النصارى الشرقيين الذين طردوا فى سنة ٧٥٥ هـ / ١٣٥٤ - ١٣٥٥م خلال عهد السلطان الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد بن قلاوون من الخدمة فى دواوين الحكومة ، وأرغموا على لبس

Makhairas, I, P. 153.

Edbury, op. cit., p. 100. (Y)

خشن الثياب قييزاً لهم عن المسلمين ، وأخضعوا لأنواع أخرى من المعاملة السيئة مثل السب والضرب والإهانة من جانب العوام (١).

وأما السبب الثانى ، فهو رفض السلطان لطلب تقدم به الملك بطرس ليأذن له كعادة كل من علك قبرس بأن يستلم التاج في مدينة صور (٢).

ويتلخص السبب الثالث في ذلك الأسلوب المتراخى في التصدى لتعدى الفرنج في مياه الإسكندرية على عهد السلطان حسن بن الناصر محمد نما أوحى لهم بقصور الدفاع عن المدينة وأنها غنيمة سهلة المنال (٣).

أما عن الأسباب من الرابع إلى المسادس ، فهى تتضمن حوادث من النهب والسلب فى ناحيتى رشيد وأبى قير ، قرب الإسكندرية . عما أيد اقتناع الملك بطرس بانعدام وسائل الدفاع عن الساحل المصرى (1).

وسابع هذه الأسباب هو قيام العوام بقتل الفرنج البنادقة المقيمين بالإسكندرية (٥).

على كل حال بدأ الملك بطرس رحلته إلى الغرب للدعوة لحملته ولكى يجمع أكبر قدر ممكن من المساعدات المادية والسعكرية ليتمكن من تحقيق هدفه في مهاجمة الإسكندرية والاستيلاء عليها تاركًا ، الكل يعتقد أنه على وشك تخليص الأراضي المقدسة من أيدى المسلمين .

<sup>(</sup>۱) النويرى السكندرى: الإلمام ، ۹۲/۲ - ۹۳ ، ۹۰ - ۹۳ ؛ ويتخلل هذا النص قوله: " فيصارت الغرنج لما رأوا عوام المسلمين فعلوا بالنصارى الذميين مع ما فعلوه من استلامهم لهم بالضرب والإهانة ... فصار يرفعون بضائعهم وأثاثهم إلى المراكب بسرعة وسافروا وأخبروا نصارى الرومانية بما فعلد المسلمون بأهل النصرانية " .

<sup>(</sup>۲) النويرى السكندرى: الإلمام، ۹۷/۲، وكان سلطان مصر وتبذاك هو الناصر حسن فى سلطنته الثانية . وقارن ما جاء به النويرى السكندرى بما أورده / القلقشندى: صبح الأعشى، ١٥٣/٤، وهو يتكلم عن مدينة صور .

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري: ١٠١ - ١٠١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ١٠٣//٢ - ١٠٩ ـ

<sup>(</sup>a) المصدر نفسه ، ١٠٩/٢ - ١١٠ . ويعلل هنا النويري السكندري اشتراك البنادقة في الحملة بسبب قتل المسلمين لأصحابهم المقيمين في الإسكندرية .

وتعتبر رحلته هذه علامة مميزة في تاريخ قبرس والحرب الصليبية المتأخرة ؛ فلم يحدث من قبل أن قام أحد ملوك قبرس المتوجين بزيارة للغرب اللاتيني (١).

غادر الملك بطرس قبرس في يوم ٢٤ أكتوبر ١٣٦٢م / ٣ محرم ٢٤هـ(٢) متوجهًا إلى رودس حيث استقبل استقبالاً حسنًا من جانب روجر دى بين Roger de Pins مسقسدم الاسبتارية، ثم انضاف إلى الملك عدد من نبلائه القبارصة من حامية أنطاليا (٣) وبعدها أبحر الملك مع مجموعته إلى البندقية الى وصل إليها في يوم ٥ ديسمبر ١٣٦٢م / ١٥ صفر ١٨٤٠ ومكث بها حتى العام الجديد في محاولة منه لإقناع الدوج لورنزو كلس Lerenzo معراده بالسفن اللازمة (٤). ومن البندقية ارتحل الملك إلى جنوة ماراً بلمبارديا بطريق مسترا Mistra ومكث ونيرونا وميلان وبافيا ، حيث بقى الملك في جنوة كل شهر فبراير وجزء من شهر مارس ١٣٦٣م / ٢٦٤ه ، لتصفية الخلافات بينه وبين الجنوية ، ولضمان المساعدات من شهر مارس ١٣٦٣م / ٢٦٤ه ، لتصفية الخلافات بينه وبين الجنوية ، ولضمان المساعدات من قوة بحرية عظيمة أخرى إلى جانب البندقية (٥). وغادرت المجموعة الملكية جمهورية جنوة في غضون شهر مارس إلى أفنيون ؛ ويحدد وصولهم إلى البلاط البابوي بيوم الأربعاء ٢٩ مارس ١٣٦٢م / ١٢ جمادي الآخر ٤٧٤ه أي بعد نحو ستة أشهر من وفاة البابا إنوسنت مارس واعتلاء البابا أوربان الخامس كرسي البابوية (١٦).

ولما ترامى إلى سمع - هيو دى لوزنيان - ابن أخى الملك بطرس الذى كان يدعى حقد فى تاج قبرس بزيارة عمه لأفنيون ، سارع إلى هذه المدينة ليقدم شكواه إلى البابا أوربان الخامس وانتهى عرض هذه الشكوى بتأكيد البابا لقرار سلفه إنوسنت السادس بأنه على الملك بطرس أن يدفع لابن أخيه مبلغًا سنويًا قدره خمسة آلاف بيزنت (٧).

Atiya, The Crusade, P. 330.

Machaut, P. 21; Makhairas, P. 115; Strambaldi, p. 50.

هذا ، وينص مخيراس على رحيل الملك من ميناء بافوس Paphos ( غرب قيرس ) ، أما " أمادى " فهو Makhairas, Loc. Cit.; Amadi, P. : يحدد ميناء فاماجوستا مكانًا لمفادرة الملك بطرس من قبرس ؛ راجع

<sup>.</sup> Jorga, Phil. de Méz., P. 144 : ولكن انظر أيضًا : Makhairas, P. 115; Strambldi, P. 51 (٣)

Jorga, op. Cit., PP. 145 - 47 et nos.

Jorga, Phil. de Méz., PP. 150 - 52.

Aûya, The Crusade, p. 331.

Makhairas, Loc. cit. (Y)

وفى الرقت نفسه تقدمت المفاوضات بشأن القيام بحملة صليبية مع الأمراء الذين صادف وجودهم في أفنيون . وقد تصادف أيضًا وجود ملك فرنسا ، يوحنا الثانى الذى اشتهر بفروسيته وتقواه ولم يجد الملك بطرس صعوبة في كسبه لصالح قضيته (١) . وعندما بشر البابا أوربان الخامس بحرب مقدسة في ١٤ أبريل ١٣٦٣م / ٤٧٤ه أعطى قيادة الحملة إلى يوحنا الثانى وعين الكاردينال تليراند دى برجورد Talleyrand de P'rigord مندوبًا بابويًا لهذا الغرض (٢) . وكان من التوفيق للملك بطرس أن يكسب إلى جانبه ملك فرنسا ونخبة من فرسانه ، هذا بالإضافة إلى الوعود التي قطعتها البندقية للملك بطرس لساعدته (٣).

ثم ارتحل الملك القبرسى بعد ذلك من أفنيون مواصلاً طريقه ليحصل على مزيد من المساعدة من دول الغبرب . ففي صيف عام ١٣٦٣م / ٢٠٤٤ وصل بطرس إلى فلاندرز Flanders وبريانت Brabant وألمانيا (٤)؛ وفي بلاط الراين ، ارتحل من بازل Basle إلى ستراسبورج Strasbourg في ٤ يوليو وإلى ماينس Mayence في ٥ يوليو وإلى كولونيا(٥) دومنها عبر حدود ألمانيا متوجهصا إلى باريس التي وصلها في شهر أغسطس من نفس العام ، حيث ناقش الخطط النهائية للحملة الصليبية مع الملك يوحنا الثاني الذي وافق على الانضمام إليه في مارس من العام التالي للبدء في حرب المسلمين (١). ومن عاصمة فرنسا ، ارتحل الملك بطرس عن طريق الشمال الغربي لفرنسا حتى روان Rouen وكاين ما يقرب من الشهر من ١٣ أغسطس إلى ١١ سبتمبر ١٣٦٣م / أول ومكث بطرس في كاين ما يقرب من الشهر من ١٣ أغسطس إلى ١١ سبتمبر ٢٦٣م / أول ذي المجة في المجته ولكنه لم يعصل على استجابة حقيقية للاتضمام إلى حملته (٧). وبعد أن

Machout, PP. 21-2. (1)

Atiya, The Crusade, p. 332.

Atiya, The Crusade, PP. 332 - 333. (1)

Jorga, op. cit., p. 176.

<sup>(</sup>۲) Machout, P. 22 ؛ ويضيف ماشو هنا أن الملك جون الثانى والملك بطرس كانا أول من بادر بحمل الصليب من يد البابا ، ثم تبعهما مجموعة كبيرة من النبلاء من أقطار عدة .

Jorga, Phil. de Méz., p. 175; Atiya, The Crusade, P. 332.

Jorga, op. cit., PP. 174 - 75.

تجول في بريتاتي اتجه إلى شيربورج (١) Cherbourg ثم سار إلى كاليه وعبر القنال إلى دوڤر (٢) Dover (٢). وقد تصادف وجود دوڤر (٢). وقد تصادف وجود الملك داڤيد ملك المحتلنده في لندن في ذلك الوقت (٤). وأقيمت حفلة مبارزة كبيرة على الملك داڤيد ملك اسكتلنده في لندن في ذلك الوقت (٤). وأقيمت حفلة مبارزة كبيرة على شرف الملك بطرس في سميثفيلد (١٥) Smithfield ، ومنح ملك المجلترة كثيراً من الهدايا للملك بطرس ومن بينها سفينة ضخمة تعرف باسم كاترين كلفته حوالي ١٧ ألف فرنك ، وكانت قد بنيت ليقوم بها الملك برحلة إلى بيت المقدس للحج (٦). وعلاوة على هذا ، فقد دفع الملك إداورد كل النفقات التي تكلفها بطرس في رحلته إلى انجلترة وعودته منها (١٧). وعاد الملك بطرس إلى باريس للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد ، واتجه منها إلى أكويتين قد سمع لرؤية الأمير الأسود (٨). ومن المحتمل أن الملك بطرس في خلال عودته من أكويتين قد سمع أخبار موت اثنين من أكبر حلفائه في الحملة ، هما الكردينال تليراند دى برجورد المندوب البابوي للحملة الذي توفي في ١٧ يناير ١٣٦٤م / ١٣٦٨ه ويوحنا الثاني ملك فرنسا في

Jorga, op. cit., p. 177. (1)

Froissart (Sir John), Chronicles of England, France, Spain and the Adjoining Coun-(۲) وانظر tries, translated from the French by Thomas Johnes, New York, 1901, Vol. I, P. 77

Jorga, Phil. de Méz., p. 178:

Atiya, The Crusade, p. 333.

Atiya, Loc. Cit.

Jorga, Phil. de Méz., P. 180.

Atiya, The Crusade, p. 333.

Jorga, Phil. de Méz., P. 180.

Jorga, Phil. de Méz. p. 184; (A) ويشير يوربا هنا إلى أن تاريخ وصوله إلى اكويتين غير معروف. أما عن الأمير الأسود Black Prince فهو إدوارد أمير ويلز (١٣٣٠-١٣٣٠) وكان من أشهر فرسان انجلترة ، وكان له دور كبير كقائد للمقدمة في معركة كريس ٢٣٤٦ (٢٣٤٦م) ، ولم يكن سنه يتجاوز وقتئذ ست عشرة عامًا ، وأدى دورا كبيرا أيضًا في القضاء على الفرنسيين في معركة بواتيبه ١٣٥٦م في الطوى مراحل حرب المائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، 1330-1376 و المائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة والمائة عام بين انجلترة وفرنسا ، انظر في كل هذا : ، والمائة والمائ

شهر مايو ١٣٦٤م ، فسارع الملك بطرس بالعودة إلى باريس ليشارك في جنازة صديقه ملك فرنسا وفي تتريج خلفه (١).

وفى أثناء حفل تتويج شارل الخامس فاتحه الملك بطرس فى أمر حملته ، إلا أن الملك شارل اعتلر نظراً لانشغاله فى حربه مع انجلترا (٢) . ثم تابع بطرس طريقه إلى وسط أوربا داعيًا لحملته على أمل اشتراك الإمبراطورية الرومانية المقدسة فيها ، ولزيارة نبلاء ألمانيا محاولاً جذبهم للمشاركة معه ى حملته . وقربل بطرس بالترحيب من جانب فرسان وأهالى مدينتى اسلنجن Esslingen وايرفورت Erfurt ، وسائد الكثير منهم قضيته (٣) . ومكث الملك القبرسى فى هاتين المقاطعتين شتائين وصيفًا حسبما يورد ماشو (٤) ، ولكن لا يمكننا الأخذ بما جاء به ماشو ، وذلك للأسباب الآتية : أولاً : أن الملك بطرس كان موجوداً فى باريس فى ١٩ مايو عن نفس الشهر حيث مارك فى مايو كان موجوداً فى سانت دنيس St. Denis فى لا مايو من نفس الشهر حيث شارك فى التاريخ كان موجوداً فى سانت دنيس St. Denis فى لا مايو من نفس الشهر حيث شارك فى معروقة ومنها توجه إلى ألمانيا وتجول بين المقطاعات الألمانية وكانت آخر محطة له فى كراكاو معروقة ومنها توجه إلى ألمانيا وتجول بين المقطاعات الألمانية وكانت آخر محطة له فى كراكاو معروقة ومنها توجه إلى ألمانيا لم تستغرق أكثر من صيف ١٣٦٤م / ٢٧٩ه ، أى أن زيارته لكل من الخبلترا وألمانيا لم تستغرق أكثر من صيف ١٣٦٤م وحتى شهر نوفمبر من ونفسها ، وهو ما نستخلصه من ماشو نفسه (٧).

Machaut, Pp. 23, 24 - 25; Froissart, Chronicles, I, pp. 81-2; Jorga, Phil. de انظر: ۱) Méz., P. 187; Atiya, The Crusade, P. 334.

Machaut, PP. 25 - 26. (Y)

Machaut, PP. 27 - 28. (T)

Machaut, P. 28:

"Es Lieus où avoit esté

Bien ij. Yvers et un esté".

(ه) Jorga, Phil. de Méz., P. 187 ؛ وهو ينقل هنا من Froissart من طبعة غير التي بين أيدينا ، وهو ما يأخذ به : . Atiya, The Crusade, P. 334

Machaut, p. 39. (7)

Machaut, p. 47; (Y)

"L'an mil ccc.iii.et sxexante, De november L'onsune jour, Cils roy, à qui Dieux doint honnour, Vint et arriva à Venise". على كل حال ، تابع الملك بطرس رحلته في ألمانيا ، وأوضح له حاكم فرانكونيا أنه لا يستطيع أن يستجيب بصفة مستقلة إلى طلبه ، وأن واجبه يحتم عليه أن يتبع ما يقرره له الإمبراطور (١). وبعدها لجأ بطرس إلى دوق سكسونيا رودلف الثاني وهو قريب وصديق للإمبراطور ، وأقيمت المباريات للمبارزة وشارك الملك بطرس فيها وحصل على هدايا قيمة من مضيفه ، إلا أن الدوق رفض أن يتخذ أى قرار له صلة بالحملة من غير أن يستشير الإمبراطور أولا والحصول على موافقته ، ولم يكن هذا يعنى رفضًا قاطعًا أو عدم مبالاة بطلب الملك بطرس لأن الدوق عرض عليه اصطحابه إلى مدينة براغ لاستشارة الإمبراطور (١). وبعد حوالي تسعة أيام من الاحتفالات (٣) غادر بطرس بصحبة دوق سكسونيا إلى العاصمة الملكية براغ وقوبل بحفاوة من جانب شارل الرابع (١٣٤٧ – ١٣٧٨م) إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المتسسة (٤). وأخيرًا وبعد الاحتفالات التي أقيمت على شرفه (٥)، كاشف الملك بطرس مضيفه بالهدف الحقيقي من وراء زيارته (١٦)، فاقترح عليه الإمبراطور شارل الرابع عقد مؤتم مع الملكين الآخرين في وسط أوربا وهما ملك هنغارية وملك بولندا في كركار Cracow لكي يتخذوا قرارًا مرحدًا بشأن ما يطلبه بطرس من مساعدة (٧). وفي العاصمة البولندية أعلن يتخذوا قرارًا مرحدًا بشأن ما يطلبه بطرس من مساعدة (١٤). وفي العاصمة البولندية أعلن الإمبراطور شارل الرابع تأييده التام للحملة الصليبية وأيد الملوك الآخرون رأبه هذا (٨)، وقرر الإمبراطور إنفاذ رسل من قبله إلى أمراء ألمانيا يدعوهم إلى التعاون في الحرب المقدسة (١٩).

وكانت كراكاو - كما ذكرنا - آخر محطة في رحلة الملك بطرس لأوربا ومن هناك قرر العودة إلى البندقية ؛ وفي أثناء مروره بالنمسا عرج على دوق النمسا في فيينا ليدعوه

| Machaut, p. 29.                                  | (1)   |
|--------------------------------------------------|-------|
| Machaut, pp. 29 - 30.                            | (Y)   |
| Machaut, p. 30.                                  | (٣)   |
| Machaut, p. 30 - 31; Atiya, The Crusade, p. 335. | (£)   |
| Machaut, p. 35.                                  | (8)   |
| Machaut, p. 37.                                  | (7)   |
| Machaut, pp. 37-9.                               | (Y)   |
| Machaut, pp. 40 - 1.                             | · (A) |
| Machaut, pp. 41 - 2.                             | (4)   |

للاشتراك في حملته ؛ ولكنه لم يلق منه وعداً صريحًا ، فأمضى وقته مستمعًا بزيد من الولائم وحصل على الكثير من الهدايا الثمينة (١).

وخلال عودته أصبح اقترابه من بحر الأدرياتيك معروفًا لذى جمهورية البندقية وذلك فى ٢٦ أكتوبر سنة ١٣٦٤م / ٢٦٩هـ(٢) فبدأت الاستعدادات لاستقباله ودخل الملك بطرس البندقية فى ١١ نوفمبر ١٣٦٤م / ١٤ صغر ٢٧٩هـ(٣) فاستقبله الدوج ونبلاء البندقية عند وصوله إلى خارج المدينة (٤). وعلى الرغم من التعاطف الذى أبداه شيلسى Celci السدوج المجديد تجاه القضية وما أظهره من دواقع أكبر من تلك التى كان يبديها سلفه دلفينو Delfino فإن حماسة البندقية بوجه عام إزاء الحملة لم تكن تخلو من أنانية (١٠٥٠)، فقد أثبت الجيش القبرسي نفعه لجمهورية البندقية في قمع ثورة كريت التى استغرقت الفترة من سنة ١٣٦٣ إلى سنة ١٣٦٤م / ٢٠٥٠ إلى ٢٣٦٠هـ ضد حكم البنادقة (٧)، ويصح أيضًا أن يقدموا المزيد من المخدمات لما فيه مصلحة البنادقة في الشرق . وخلال إقامة الملك بطرس في البندقية ليضمن عون الجمهورية البحرى ، عمل أيضًا على إقرار السلام مع الجنوبين ؛ وهكذا تجنب ما قد يعجل بوقوع كارثة لخططه الصليبية ولكي يضمن الحفاظ على سلامة جزيرته قبرس من أي عجل اعتداء من جانب الجنوبة (٨). وقد كتب الملك بطرس من البندقية في ١٦ مايو ١٣٦٥م إلى

Machaut, pp. 44 - 6.

Machaut, pp. 46 - 7. (Y)

Machaut, p. 47.

Machaut, Loc. cit. (£)

Atiya, The Crusade, p. 336.

Jorga, Phil. de Méz., p. 203; Atiya, op. cit., p. 336 انظر (٧)

Makhairas, I, PP. 135 - 39; Strambaldi, pp. 60 - 2; Amadi, p. 413.

هدذا ، ويسورد . Makhairas, op. cit., I, p. 149 أن الملك بطرس قد أرسل سفينة إلى جنوة ليذيع اتفاقية السلام مع الجنوية ، ومن المحتمل أيضًا أن يستدعى الملك بطرس المزيد من سفن الجنوية للاشتراك في الحملة ، وقد اصطحبت هذه السفينة ثلاث سفن أخرى وعادت إلى قبرس حيث أعلن مرة ثانية اتفاقية السلام في تيقوسيا وفي قاماجوستا ، ثم توجهت هذه السفن إلى رودس استجابة لتعليمات الملك بطرس .

جبريل أدرنو Gabriele Admo دوق جنوة معربًا له عن سروره لإبرام المعاهدة ومشيراً إلى حملته الوشيكة الوقوع ضد المسلمين (١١) .

وقى نهاية الشهر التالى ، صعد الملك وقرسانه وكل هؤلاء الذين انضموا إليه من مختلف الأقطار الأوربية إلى مراكب الأسطول المجهز فى البندقية وأبحروا منها بالطريق التجارى المعتاد إلى الشرق (٢) إلى أن وصلوا إلى جزيرة رودس فى شهر يوليو ، كما سنيين بالتفصيل فى موضعه فى الفصل الثالث .

هذا وفي الوقت الذي كان فيه الملك يتجول من طرف إلى آخر في القارة الأوربية (٣)، بذل مؤيدوه الرئيسيون لحملته ، أوربان الخامس ، بطرس دي توماس وفيليب دي مزيير كل جهد لإرساء قواعد السلام بين الكاثوليك المتنازعين في الغرب وتحويل الاهتمام االعالمي نحو قضية استعادة الأراضي المقدسة . ففي ٣١ مارس ١٣٦٣م / ٤٧٩٤ كتب البابا أوربان الخامس إلى يوحنا الثاني ملك فرنسا يمتدح فيه استبلاء الملك بطرس على أنطاليا ويؤكد في الوقت نفسه الخطر الذي لايزال يهدد المملكة المسيحية من جانب الأتراك ويحث على القيام بالحرب الصليبية . وفي التاريخ نفسه أنفذ مبعوثًا خاصًا إلى مطران ريز Rheims يسسأله هو ومساعديه أن يدفعوا ضريبة العشور المعتادة المفروضة للكنيسة وأيضًا مكوك الغفران الكاملة لكل هؤلاء الذين سوف يتبعون الملك في مشروعه الصليبي (٤). وأرسل البابا أوربان أيضًا كل هؤلاء الذين موف يتبعون الملك في مشروعه الصليبي (٤). وأرسل البابا أوربان أيضًا يوحنا الثاني وأيضًا مع ملك أراجون لكي يعفوا ما بينهم من خلاقات للعمل على شن الحرب في الشرق (٥). وأرسلت الخطابات في ٢٥ مايو ١٣٦٣م / ٤٧٤ معد معظم أقطاب المملكة في المسروحة للمشاركة في الحملة الصليبية ، ومنهم إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة وملوك انجلترا وهنغاريا (المجر) ويوهيميا ودوقات لوكسمبرج والنمسا وسكسونيا وبفاريا (١).

Mas-Latrie, dans: Atiya, The Crusade, p. 3. (1)
Atiya, The Crusade, p. 337. (7)
Jorga, Phil. de Méz., pp. 202. (7)
Atiya, The Crusade, P. 337. (1)
Atiya, op. cit., p. 338. (0)
Jorga, Phil. de Méz., pp. 169 - 70 and nos.

وفى الوقت نفسه طلب البابا من لورانزو شيسلى دوج البندقية تجهيز السفن اللازمة للحملة (١).

ولقد رأى البابا أوربان الخامس من جانبه في الحملة الصليبية التي يعتزم الملك بطرس القيام بها فرصة كبيرة لكي يخلص فرنسا وإيطاليا من الجماعات الحرة ، ويضع حداً لتجولهم في فرنسا وإيطاليا للسلب والنهب ، وفي الوقت نفسه يقوى من الجيوش المحاربة ضد المسلمين في الشيرق (٢). ففي ١٤ أبريل سنة ١٣٦٤م / ٧٦٥ه كتب البابا إلى سفراء البابوية البورنوز Alboronz أسقفف سابينا Sabina واندروين دى لاروش Alboronz وكردينال سانت مرسيلوس St. Marcellus ، كتب إلى هؤلاء يلفت نظرهم إلى روبرت وود هاوس Robert Woodhous مبعوث جماعة الإنجليز في بيزا التي ترغب في المشاركة في الحملة وطالبا بجمع الأموال لهم من الأراضي الإيطالية (٣) . وبعد ثلاثة أيام أرسل أوربان رسالتين إلى لورانزو شيلسى دوج البندقية وجبريل أدرنو دوق جنوة يرجوهما تزويد هذه الجماعات بالسفن اللازمة لنقلها إلى الشرق ، وهكذا يخلص إيطاليا من عمليات السلب والنهب التي يقومون بها . وفي خطاب آخر مؤرخ في ٢٠ أبريل ١٣٦٤م وموجه إلى توماس دى يوفسورد Thomas de Ufford ، وهو فارس وقائد لجماعة إنجليزية أخرى في إيطاليا يتدح فيها حماسته وغيرته على الصليب ، وفي الوقت نفسه يحض جماعته على السير على نهجه المثالي . وأوصى البابا الملكة جوانا ملكة نابلي بوليام دى لابول William de La Pole لورد قلعة إشبى الفارسي الذي تناول الصليب من يده شخصيًا ، واقترح عليه الانضمام إلى الحملة الصليبية على رأس عدد كبير من الإنجليز من تسكانيا ، وكان معتزمًا المرور خلال مملكتها في طريقه إلى أوترانتر ليبحر منها ، وسألها البابا أن تمدهم بالمساعدة (٤).

وصدر مرسوم بابوى أيضًا في ١٧ مايو ١٣٦٤م / ٧٦٥ه يمنح فيه قائد وجماعة الإنجليز في إيطاليا كل الامتيازات الخاصة بالمحاربين الصليبيين مع صكوك الغفران الكاملة .

Atiya, Loc. cit. (1)

Atiya, Th Crusade, p. 339.

والمقصود بالجماعات الحرة جماعات من المرتزقة .

Atiya, The Crusade, p. 338.

Atiya, The Crusade, pp. 338 - 39. (£)

وبالإضافة إلى هذا ، كتب أوربان في ٢٤ مايو من نفس السنة ثلاث رسائل إلى كونت Ralph, Sire de Louppy فلانتيبواز Conte de Valentinois وإلى رالف سيد لوبيل Amedeo Count of Savoy وحاكم إمارة دوفين Dauphiné وإلى اميديو كونت سافوى War- ملتمساً منهم تأمين الطريق لتوماس بوشان Thomas Beauchamp ، وإيرل ويرويك wick وجماعته الإنجليزية وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة (١).

أما عن الداعية الكنسى الثاني للحرب المقدسة بطرس دى توماس الذي خلف الكاردينال تليراند بريجورد المندوب البابوي الذي مات قبل استيفاء هذا العمل ، ومعه صديق الملك بطرس الحميم - فيليب دى مزيير - مستشار عملكة قبرس - الذي فعل أيضًا الكثير للوصول بالحملة إلى نتيجة ناجحة - فمن الصعب أن ندرس دراسة تامة ذلك العمل الدبلوماسي الذي انحزه كل من توماس ومزيير أكبر دعاة الحرب الصليبية في القرن الرابع عشر الميلادي . فقد كان فيليب دى مزيير مستشار الملك موجوداً في البندقية في أوائل سنة ١٣٦٤م / ٧٦٥هـ لكى يتفاوض بشأن اتفاقية تتعلق بالمعدات البحرية للحملة نيابة عن ملكه (٢). ويبدو أن اللحظة لم تكن مناسبة لمفاوضات من هذا النوع ، لأن البنادقة كان ينتابهم القلق نظرًا للثورة القائمة في كريت وقتها ، ولم يكونوا مستعدين للإنصات لأبة خطة من المحتمل أن تثير المسلمين مثلما لم يكونوا مبالين بأية حركة ضد المسلمين (٣). وقد زاد من الصعوبة التي واجهت مزيير هذه الظروف غير المواتية . فقد كتب الدوج في ٢٨ يناير ١٣٦٤م عارضًا إرسال فرقة صغيرة مكونة من ألف رجل بشرط أن يتوجهوا أولاً إلى كربت لتأكيد القضاء التام على روح الثورة بين الأهالي (٤). ويرجع الفضل إلى نفوذ بطرس دى توماس الذي كان له الأثر في الدور الذي قام به دى مزيير لاستعادة الهدوء في كنديا فكانت نتيجة هذه الجهود الناجحة من جانب دى مزيير أن عرض لورنزوشيلسي دفع نصف نفقات المعدات بعد تأكده من قمع ثورة کریت (۵).

Atiya, The crusade, P. 339.

Atiya, op. cit., p. 340. (Y)

Atiya, Loc. cit. (\*)

Mas Latrie, dans: Atiya, The Crusade, P. 340.

Atiya, The Crusade, PP. 340 - 41.

ولكن على الرغم من مجهودات البابا أوربان الخامس وبطرس دى توماس وفيليب دى مزيير فى إعداد الحملة ، إلا أنه لم ينجم عن هذا الجهد ماكان يتوقعه الملك بطرس طبقًا للوعود التى سبق وأن حصل عليها خلال رحلته فى أوربا . وكانت الفرص المتاحة للملك بطرس لكى يحشد الجنود فى الغرب تبدو فرصًا طببة ، فقد أنهت هدنة بريتاتى الموقعة فى سنة ١٣٦٠م والتى لحقت بها معاهدة كاليه المبرمة فى العام نفسه ، أنهت العداء القديم بين كل من انجلترا وفرنسا . فكان الملك بطرس يأمل على هذا فى أن يساعده النبلاء الذين شاركوا فى الحروب بين انجلترا وفرنسا فاعتادوا من ثم على حب القتال ، وأن يعبنه أيضًا الجند المرتزقة وجماعاتهم ؛ ولكن عدم إستقرار السلام فى فرنسا عقب هدنة بريتانى ، واستنزاف موارد التاج الفرنسى المالية لم يكن مما يبشر بالنجاح . ومع أن الملك بطرس قد أمضى أكثر من سنتين فى الغرب يحشد الجنود ويرتب لحملته ، فمن المحتمل – كما يورد فيليب دى مزيير – أنه قد أصيب بخيبة الأمل فيما يتعلق بالاستجابة لدعوتد (١) . ولقد أبحرت قواته أخيراً من البندقية فى شهر يونيو سنة ١٣٦٥م / شوال ٢٦٧ه وتواعد هو على اللقاء فى جزيرة رودس مع الأسطول الذى يجلب إليه جنوده من قبرس .

هكذا كانت الظروف قبيل الحملة القبرسية على الإسكندرية . دعاة عديدون خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي / النصف الأول من القرن الثامن الهجرى يضعون الخطط والمشاريع ويؤلفون الكتب بقصد إحياء الفكرة الصليبية التي ماتت على الساحل الشامي في أخريات القرن الثالث عشر ، ويدخلون عناصر جديدة على خططهم ومشاريعهم فرضتها الظروف ولم تكن واردة بشكل واضح ومحدد من قبل ، في مقدمتها حصار مصر المملوكية اقتصاديًا بهدف افقارها وإجبارها على التسليم وبالتالي يسهل تحقيق الهدف الصليبي الذي فشلت حملات القرنين الثاني عشر والثالث عشر في تحقيقه . فضلاً عن العمل على نشر الكثلكة بين المسلمين والعمل بهمة على تكوين جبهة لاتينية مغولية ضد الشرق الأدنى الإسلامي ، الأمر الذي يسهل على أهل الغرب مهمتهم . ثم بروز قبرس على مسرح الأحداث، ودخولها كطرف أساس فيه ، مستغلة كل الظروف التي استجدت على المسرح تحقيقًا لمصالحها الاقتصادية في المقام الأول ، وذلك تحت رداء من الدعاية الدينية الزائفة التي لم تعد تلقى

الاستجابة الكافية من الغرب بسبب مشاغله ومشاكله العديدة التى انغمس فيها انذاك ، وبسبب تشابك المصالح وتداخلها وتصارعها فيما بينها والتى بلغت درجة من التعقيد كان مؤشراً بما ستئول إليه حملة بطرس فى نهاية الأمر .

## الفصل الثالث الحملة منذ إقلاعها من البندقية وحتى وصولها إلى مياه الإسكندرية (٢٧ يونيو - ٩ أكتوبر ١٣٦٥هـ / ٧ شوال ٢٧٦ - ٢١ المحرم ٧٦٧هـ )

إبعار الأسطول الصليبي من البندقية صبيحة ٢٧ يوتيس ١٣٦٥ ، وتكتم وجهشه ، وتخرف البندقية من ذلك – وصول الأسطول إلى رودس ، واستكمال الاستعدادات للحملة ( يوليو - ٤ أكتسوير ١٣٦٥م) – الروايات التي أثيسرت حسول اخسيسار الإسكندرية هنقًا للحملة – مدى علم السلطات المملوكية في مصر بأخبار الحملة ووجهشها ، ورد الفعل لديها – إعلان الملك بطرس رسميًا عن وجهة الحملة ، والآثار المترتبة على ذلك – تاريخ وصول الحسلة إلى الإسكندرية ، والروايات التي قامت حوله – المسرح المغوافي لمدينة الإسكندرية .

غادر الملك بطرس مدينة البندقية - كما ذكرنا في آخر الفصل السابق - صبيحة يوم ٢٧ هوئيه ١٣٦٥م (١) بعد أن أصدر أمره إلى رجال الأسطول بالصعود إلى السفن في يوم ٢٢

<sup>(</sup>١) يوافق يوم الجمعة ، انظر : محمد مختار (اللواء) : كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية ، الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية ببولاق مصر المحمية ، ١٣١١ه ، ص ٣٨٣ .

يونيه ، أو - فى قول آخر - فى يوم ١٩ يونيه ، ثم وصلت إليه رسالة من البابا إربان الخامس ( ١٣٦٢ - ١٣٧٠م) فى الشهر التالى مؤرخة أى ١٩ منه مباركًا ومهنئًا ، ومتمنيًا النصر له لن معه من المقاتلين عن حشدهم لهذا الغرض من مختلف البلاد التى قام بزيارتها (١) .

إلا أن أسطول الملك في إبحاره صوب رودس كان واقعًا تحت مراقبة من جانب سفن البندقية للتعرف على وجهته الحقيقية التي تكتمها بطرس كتمانًا تامًا وبعد أن أحاط هدفه بنطاق من السرية المطلقة ، فلم يعلمه جنود الحملة خاصة البنادقة الذين التمس الملك إزاءهم كل وسيلة لكي يخفي عنهم نواياه الحقيقية ، وكانت التعليمات الصادرة من البندقية إلى قادتها المشاركين في هذه الحملة تعليمات قاطعة في هذا الصدد أي بالتعرف على هدف الحملة (٢). فقد أمرهم دوج البندقية بمصاحبة الصليبيين كمساعدين لهم في الظاهر ، ولكنهم في باطن الأمر يعملون كعيون له للكشف عن نوايا الملك بطرس ومن ثم إخطاره بها (٣)، وهو ما يفسر تلك المخاوف التي انتابت جمهورية البندقية خاصة وأن البندقية اشترطت على الملك بأن يلتزم بما تعهد به من عدم التعرض لبلاد السلطان المملوكي قبل نهاية شهر أكتوبر (٤) وألا تطأ أقدام رجاله أرض مصر قبل هذا التاريخ أي بعد أن تنتهي مراكبهم من وسق المتاجر من ثغر راكله أرض مصر قبل هذا التاريخ أي بعد أن تنتهي مراكبهم من وسق المتاجر من ثغر الإسكندرية (٥).

Et sén parti en moys de May

Si come laissé dire le m'ay

وهر خطأ جنح إليه " ماشو " فيما يبدو لضرورة السجع ، وهر الملاحظ عنه في أكثر من موضع من أشعاره. وقد تنبه ناشر " ماشو " إلى هذا الخطأ وصوبه في الهامش الأين من الصفحة المذكورة ، ثم في المحاشية رقم (١٣) الواقعة في (٩.279) ، مستنا في ذلك على وثائق البندتية نفسها التي تحدد يوم ٢٧ يونيه ١٣٦٥م تاريخًا لإقلاع ملك قبرس بأسطوله في صبيحة ذلك اليوم فيما كتبه دوج البندتية إلى قائد بحريته في خليج البندقية ، مكلفًا إياه بالعمل على اللحاق بأسطول الملك حيثما يتوجه ، وسوف نعود إلى الإشارة إلى هذا التكليف وأسبابه في موضعه بالمتن هنا بعد قليل .

ن Jorga, Phil, de Méz., pp. 227 and n. 2(١) ؛ وقارن : Machaut, p. 49 ، فهو يحدد شهر مايو من السنة المذكورة تاريخًا لإقلاع بطرس بأسطوله من البندقية ، مع إغفال تحديد البوم أيضًا :

Jorga, Phil. de Méz., p. 277 and n.4.

Atiya, The Crusade, p. 347.

Jorga, op. cit., Loc. cit. (1)

 <sup>(</sup>۵) عفاف سيد صبرة ، العلاقات بين الشرق والغرب ، علاقة البندقية بمصر والشام في الفترة من ١٩٠٠ - ١٤٠٠ م دار النهضة العربية للصبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٣ ، ص ٦٨ .

ومن هنا أصدرت البندقية أمرها في يوم ٢٧ يونيه ١٣٦٥ – أى في اليوم ذاته الذي أقلع فيه أسطول ملك قبرس (١) – إلى قادة المراكب في خليج البندقية برفع التقارير اليومية عن الاتجاه الذي يواصل فيه أسطول الملك مسيره ، بل لقد تعدى هذا الأمر إلى ممثلي البندقية خارج نطاق خليجها في بعض جزر البحر المتوسط مثل كريت لمتابعة هذه المهمة ، حتى لقد عمدت في بدايات هذه المراقبة وفور أن رسا الملك بأسطوله في مياه رودس ، عمدت إحدى سفن الحراسة إلى التوجه إلى البندقية تسوق الخبر ؛ وكلفت البندقية أيضاً قطعاً أخرى في مياه رودس بمراقبة ما تقوم به مراكب الملك بطرس من عمليات ؛ وتابعت البندقية إصدار أوامرها ، فأنفذت بها على دفعتين إلى ممثليها في جزيرة كريت بأن يقوموا بإبلاغ المسلمين بأن الملك بطرس في حالة شنه الهجوم عليهم فإن جمهورية البندقية تنفي عن نفسها أية مشاركة في هذه الحملة التي تجهل عنها كل شيء جهلاً تامًا(٢) .

على كل حال ، أقلع أسطول الملك بطرس - فى التاريخ الذى ذكرناه - يصحبه مجموعة من مشاهير الفرسان والرجال من البلدان المختلفة ، من فرنسيين وأبرزهم برسفال الكولونى ، وجان دى ريس Jean de Reims الذى روى لماشو وقائع الحملة بعد رجوعه إلى فرنسا (٣)؛ وثما غائة مقاتل من فرسان الإنجليز انضموا أيضًا إلى جيش الملك بطرس ومن أشهرهم سيد جراى Seigneur de Grey وكان من بين أوائل من اقتحموا الإسكندرية رافعًا علم الكنيسة ، وكان هؤلاء الإنجليز - فيما يذكره بطرس دى توماس Pierre de Thomas - من أكبر الفرق عداً من بين الفرق الأجنبية؛ وطائفة من الفرسان التيوتون عن هرعوا ملبين نداء الملك بفضل توسط فيليب دى مزيير لديهم فيما يبدو ، وكان هؤلاء التيوتون من أكثر الجماعات تزمتًا وأشهرهم فى التزام النظام ، وهم من أوائل من عارضوا رحيل الصليبيين عن الإسكندرية بعد الاستيلاء عليها ؛ هذا بالإضافة ألى النبلاء الذين وفدوا من سائر أنحاء ألمانيا وشاركوا أيضًا بدور فى الحملة ؛ وكذلك بعض المحاربين من إيطاليا ؛ وشارك بالمثل اثنان من النبلاء البيزنطيين (٤).

Atiya, The Crusade, p. ولكن قارن (٢) ، ولكن قابل في ص١٧٤ الحاشية رقم (١) ، ولكن قارن (١) عند قليل في ص١٧٤ الحاشية رقم (١)

<sup>،</sup> ١٧٤ عد بالفصل الخامس ، ص ١٧٤ . Jorga, Phil. de Méz., p. 277(٢) ولكن انظر ما جاء هنا فيما بعد بالفصل الخامس ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما أدرجه Machaut, pp. 179 - 80 من معلومات استقاها من هذا المصدر .

Jorga, Phil. de Méz., pp. 278, 280 et n. 2. (£)

والملاحظ أن الملك بطرس لم يتوقف في جزيرة كريت إذ لم يكن ثمة ما يدعوه إلى أن يرسو عراكبد في مياهها (١) ، ولكند اتخذ طريقة مباشرة إلى جزيرة كاندي Candie ، فتوقف فيها بضعة أيام طلبًا . للراحة (٣) ثم غادرها مبحرًا ليلاً ونهاراً بلا كلل حتى وصل إلى جزيرة رودس (٤) في شهر يوليو بعد رحلة بحرية موفقة (٥) .

Machaut, p. 49:

Jorga, op. cit., p. 281.

**(Y)** 

(1)

A Son Partir, Lui et sa gent, S'en alerent par mer nagent, Tiut droit en L'ille de Candie

و " كاندى " إحدى جزر البحر المتوسط عما يعرف بها " دى ماس لاترى " فى : ; Machaut, p. 312 ولم يحدد موضعها ، ويبدو أنها بهذا التعريف إحدى الجزر الجنوبية فى الأرخبيل ، ويبدو أيضًا أنها من الصغر بحيث لا تدعو إلى ذكر اسمها فى الخرائط ، إذ لم نعثر عليها فى :

Calmett (Joseph), Atlas Historique, II: Le Moyen Age, Paris 1941, Cart n, XVII;

وهى على كل حال - حسب تحديدها بأنها جزيرة كما فى كلمات " ماشر " وتعريف " دى ماس لاترى " بها - ليست " كاندى " عاصمة جزيرة كريت والمعروفة فى المصادر العربية باسم " الجندق " أو " قندية " انظر فى هذا : لويس ( أرشيبالد ) ، القوى البحرية فى حوض البحر المتوسط ، ترجمة أحمد عيسى ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ( بدون تاريخ ) ص ١٦٩ ، وه بها ، وهى تعرف حاليًا باسم " كندية " ، وفى البونانية Herakien ، راجع : أحمد مختار العبادى ، دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ، الإسكندرية ١٩٦٨ ، ص ٢٥٤ . فمن المعترل على هذا أن يكون المقصود هو الجزيرة وليس عاصمة كريت ، إذ أن هذا يتمفق أيضًا وما أتى به " يورجا " وأدرجناه هنا فى أول هذه الفقرة من عدم توقف الملك بطرس فى جزيرة كريت .

(٣) انظر: . 14 De Mas Letrie, dans : Machaut. P. 279 n. 14

Machaut, p. 52:

(£)

Or S'en va le roy et sa gent,
Nuit et jour par la mer nagent,
N'onques n'arresta li rois nobles
Tant qu'il vint en l'ille de Rodes.

Jorga لم تتضمن كل المصادر والمراجع الى بين أيدينا إشارة صريحة إلى هذا التاريخ الذى ينفرد بد Jorga (a) لم تتضمن كل المصادر والمراجع الى بين أيدينا إشارة صريحة إلى هذا التاريخ الذى ذكرناه عنه منذ قليل (P.281.) ، ولكنه يشير فى الموضع الذى ذكرناه عنه منذ قليل (P.281.) ، ولكنه يشير يوليو : (P.28, n. 6.) والما mel mesa di Lu-) ، والملاحظ أيضًا أن النصين اللذين أوردناهما من " ماشو " فى الحاشية رقم (٢٢) والحاشية رقم و glio

وكان الملك بطرس قبل مغادرته البندقية قد بعث بأوامره إلى أخيه نائبه فى قبرس لإعداد وتسليح جميع السغن الراسية فى دار الصناعة بغاماجوستا (١) وإنشاء مراكب جديدة ، وكل ما يمكن جمعه من سغن أخرى توجد فى الجزيرة ، مع بذل غاية الجهد فى ذلك ، حتى إذا وصل إلى رودس يجد كل شىء على أهبة الاستعداد ، وأمره أيضًا بإعداد المؤن اللازمة للحملة ، ثم توجيه كل ذلك إلى رودس بعد إقامه انتظارًا لوصول الملك (٢).

= (٢٤) يفيدان ضمنًا تحديد هذا التاريخ ، مما حدا بناشره " دى ماس لاترى " إلى أن يثبت فى الهامش الأيسر من الصفحة الخاصة بالنص الثانى ما يدل على وقوع الأحداث بعد مغادرة الملك بطرس البندقية خلال شهرى يونيه ويوليو من سنة ١٣٦٥ ، وقارن أيضًا المصدر القريب من المعاصرة ويمول عليه " يورجا " كثيرا : . Makhairas, PP. 145, 147.

وقارن أيضًا من المصادر المتأخرة :

Amadi (François), Chronique d'Amadi, Puliéa par René de Mas Latrie, Paris 1891, p. 414; Strambaldi (Diaméde), Chronique de Strambaldi, Puliée par René de Mas Latir, Paris 1893, PP. 65 - 6.

(۱) Famagouste أو Famagusta ، هي ( الماغوصة ) في المصادر العربية ؛ راجع : النويري السكندري : الإلمام ، ۱ / ۱۱۰ و ۱۸/۳ .

Makhairas, P. 145 . (Y)

ولكن يلاحظ أن " ماشو " - المصدر المعاصر والسابق على " مخيراس " يخالف الأخير فيما يتعلق بالمكان الذي يعث منه الملك بطرس إلى أخيه تاثبه في قبرس وتاريخ رسالته إليه لكى يقوم بإعداد أسطول قبرسى ولينضم إليه في رودس . فالمشاهد أن " ماشو " يحدد في روايته جزيرة رودس مكانًا أتفذ منه الملك بطرس برسالته إلى أخيه في هذا الشأن ، وذلك في خلال شهر يوليو أي بعد وصوله إلى جزيرة رودس : انظر :

Machaut, p. 52 .

قهو يشير هنا إلى أن الملك قد أمضى شهرين بكمالهما في رودس لكى يحشد المتطوعين من هناك خاصة مقدمي الإسبتارية وفرسانهم ، ثم يستطرد إلى إرسال الملك البعوث إلى قبرس بشأن إعداد السفن ؛ فقد أورد " ماشو " بعد أن تكلم على وصول الملك بطرس إلى جزيرة رودس :

Lá demoura a ii. mois entiers,

Et on le vit moult volentiers,

Li maistres par especial,

Et les frees de l'Ospital

\$\$0\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Lie roy ordena ses messassages,

وتم بالفعل تجهيز السفن في جزيرة قبرس ، فأنفذ نائب الملك في قبرس إلى أخيه بطرس - وكان لايزال موجوداً في البندقية وقبل مغادرته إياها - يعلمه بإنجاز إعداد الأسطول ، فكان لذلك رنة قرح في نفس الملك (١).

= Preudommes diligens et sages,

Où raison et bonne foy a;

Et en Chipre les envoia.

Au partir leur dit doucement

At moult tres amiablement:

" Vous irez en Chypre; ordenez

" Que nous aiens planté de nez, "

ثم يسترسل " ماشو " بعد ذلك فيتكلم عن بقية ما أمر به الملك من تزويد الأسطول بالأزواد والأسلحة ، انظر فيه : 3 - 52 pp. 52 ؛ ثم يستطرد بعد هذا مسجلاً في روايته تلك الاستعدادات التي تأهبوا لها لتلبية طلبات الملك ، ثم وصول الأسطول القيرسي إلى رودس ؛ انظر فيه 6 - 54 .pp .

وعلى الرغم من أن الاستناد إلى " ماشو " يعتبر أساسيًا في الموضوع ، إلا أننا - كما أوردنا بالمتن - اعتمدنا كلام " مخبراس " لأنه يتفق وما أدرجه " يورجا " الذي يستمين أيضًا به " مخبراس " ، ولكنه يؤسس روايته ويشكل جوهري - على مدى صفحات كتابه عن " فيليب دى مزيير " - على ما ينقله من " بطرس دى توماس " صاحب " سيرة فيليب دى مزيير " ، خصوصًا فيما يتعلق برسالة الملك وهو في البندقية وقبل رحيله عنها في يوم ٢٧ يونيه ١٣٦٥ ، أى قبل إنفاذ الملك برسالته المشار إليها ، بل وعند وصول رد أخيه إليه كما سنشير إليه في الفقرة التالية .

أما " ماشر " فالكثير من معلوماته - كما هو معروف - مستمد من الروايات الشفوية التى زوده بها بعض فرسان الحملة من الفرنسيين بعد رجوعهم إلى وطنهم وليس ثمة سبيل إلى التوفيق بين روايته ورواية "مخيراس" أو بالأحرى رواية " يورجا " المنتولة نقلاً صريحًا من " بطرس دى توماس " إلا بترجيح أن " ماشو " قد اختلطت عنده الرواية التى يستقبها من مصادره الشفوية ، أو أنه يسوق رواية أخرى لبعث آخر للملك بطرس وهو في رودس إلى أخيه نائبه الذى - كما سيرد بالمتن هنا بعد قليل - لم يصل بالأسطول القبرسي قبل يوم ٢٥ أغسطس ، مع أنه غادر قبرس في يوم ٢٥ يونيه ، أى أنه استغرق شهراً للوصول إلى رودس ويفسر هذا التأخير - كما سنشير إليه أيضًا بالمتن - ما لحق نائب الملك من مرض وهو في طريقه إلى رودس اضطره إلى الرجوع بسفينته إلى قبرس والاتجاه برا إلى تقوسيا للعلاج ، وعدم توجه قطع الأسطول في إثر ذلك مباشرة إلى رودس لأسباب سنسوقها ، ومن ثم أرسل الملك بطرس مرة أخرى بمعوثيه يتعجل وصول الأسطول.

ثم غادر نائب الملك جزيرة قبرس قائداً للأسطول المتوجد من فاماجوستا نحو رودس باستدعاء الملك، وذلك في يوم ٢٥ يونيد سنة ١٣٦٥، ولكن الأسطول وصل إليها – على كل حال – متأخراً وبعد وصول الملك إليها (١) – كما سنرى بعد قليل – إذ لم يكد يشرع فغى إبحاره حتى توقف الأسطول في أليكي (٢) Aliki (لارنكا Larnaka)، فقد أصيب نائب الملك بالمرض نما اضطره إلى أن يقطع رحلته وبعود إلى قبرس في سفينته ويتوجه إلى العاصمة نيسقوسيا (٣) Nicosia (٣)؛ وتابع الأسطول طريقه مقلعًا من أليكي فبلغ ميلي (١٤) فشُحنت منها الخيول في السفن ، إلا أن رجال الأسطول لما طالت عليهم غيبة نائب الملك ،

Makhairas, pp. 145 - 147(\)

وراجع في الصفحة الأخيرة (147) قائمة تتضمن أسماء مشاهير الرجال الذين اصطحبهم نائب الملك معد.

(۲) هي كما وضعناها بين قوسين في المتن (لارنكا) . وقد علق عليها ناشر " مخيراس " في أكثر من محان مبوضع ، فأليكي هي الاسم الذي كان يطلق في العصور الوسطى على لارنكا ، بسبب قربها من مكان يستخرج منه الملع يعرف ببحيرة الملع إلى الغرب منها . ولارنكا القديمة هي المدينة ، ومبناؤها يعرف بآلبكي ، إذ تقع لارنكا في الداخل فهي ليست على الساحل ، ويتصل بها الميناء في البحر . وقد أطلق عليها عدة أسماء مختلفة ، هي : Kition و Larnaka و Aliki و Salinea و وهو الاسم التركي له Salinea - وهو الاسم التركي له المماثها ما والمماشكة عند حاجي خليفة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، ومن أسمائها أين المرافقة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة ، وهو الاسم الذي أطلقه العرب عليها ويرد ذكره عند حاجي خليفة .

Dawkins, in: Makhairas, vol, II, pp. 50 (n0tes), 311 and 314 - 15 (index II).

وقد ذكرها " يورجا " بالاسم : Salenes كما هي في الترتسية ، واجع : Salenes وقد ذكرها " يورجا " بالاسم : Salenes كما هي في الترتسية ، واجع ويبدو أن أليكي هي ( الاتبيك ) كما وردت محرقة في : إلمام النويري السكندري : ٣ / ٩٩ فيما يرجع ناشر الإلمام في هر (١) بالصفحة المذكورة . وربما كان هذا هر تحريف التحريف كما في نسخة الهند من مخطوطة الإلمام ( لوحة ١٩١٨) عن أقرب وسم لكلمة (الأليك).

أما ( المملحة ) ، فقد وردت برسم (الملاحة) في كلام النويري السكندري الإلمام ، ٩٨/٣ .

(٣) أو Nicosie، وهو الاسم الحديث للعاصمة القبرسية Lekosia ، انظر : Nicosie، وهو الاسم الحديث للعاصمة القبرسية العربية باسم ( الأفقسية) ، وود ذكرها في : إلمام vol. II, p. 315 (indexII) النويري ، ١ / ١٤٠ و ٣ / ٩٩ .

(٤) أو the Mills ، وهي مرسى أو ميناء ، غير أنه يصعب تحديد موقعها فهو مجهول ، ولكن يبدو أنها كانت تقع في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة التبرسية . ومن ناحبة أخرى ، فإن " دى ماس لاترى " في حاشية له على " سترامبالدي " يذهب - بلا سبب وجيه - إلى أن موضعها كان على الساحل الشمالي من الجزيرة ؛ انظر في كل ذلك تعليقات ناشر " مخيراس " ، في : 315,(notes) من (indexii). = .

واصلوا سيرهم -- بعد أن كانوا سيروا مع سفينة النائب ثلاث سفن أخرى -- فى اتجاه رودس ؛ أما نائب الملك ، الذى لم تتحسن صحته وإنما ازدادت سوماً ، فقد أمر السفن الأربع المذكورة بالإقلاع إلى رودس (١). فلما كان يوم ٢٥ أغسطس سنة ١٣٦٥/ ٧ ذى الحجة ٢٦٦هـ وصل الأسطول القبرسي إلى رودس فاستقبله الملك بسرور زائد (٢)، وأشاع الحماسة البالغة في نفوس رجاله الذين أبدوا رغبتهم في حمل السلاح لمقاتلة المسلمين عمن كانوا لا يساوون -- في تقديرهم -- مقدار أو ثمن حبتين من البندق (٣).

وهكذا انضم الأسطول القبرسى إلى أسطول الملك الموجود في رودس (٤)، فاجتمع لديه الجنود والمعدات والسفن ، غير من انضاف إلى جيشه وأسطوله من فرسان الاسبتارية وبعدة

د ونزيد هنا على ما ذكره ناشر " مخيراس " إلى أن " دى ماس لاترى " أضاف فى حاشيته ما جاء به عن هذا المرضع تحت اسم Li Mollini - بالإيطالية - ومن أنه كان أحد مرافىء السفن على الساحل الشرقى لاسيا الصغرى ، انظر : Strambaldi, p. 46 n. 13 .

Makhairas, p. 147.

op. cit., p. 149. (Y)

Machaut, p. 56: (٣)

Le Soudan ne prisent ii nois

ويكشف هذا القول عن نظرة أهل الغرب اللاتيني إلى المسلمين التي كانت تتسم بالتنزمت والكراهية . ولكن قارن :; Jorga, Phil. de Méz., p. 281

قهو هنا يستأنس بماشو - فى الصفحة التى ذكرناها عنه - فيما يتعلق بتلك المشاعر التى انتابت رجال الملك ، إلا أنه يورد وصفها عند كلامه على ما بعشه الملك بطرس من أوامر وهو فى البندقية إلى أخيه ناتبه فى قبرس لتجهيز الأسطول القبرسى ، وهو ما لايوافق نص ماشو .

Machaut, p. 56. (£)

وقد أثبت أيضنًا سترامبالدى التاريخ المذكور في المتن هنا ، وأشار إلى انضمام الأسطولين في مياه رودس، وما انتاب ملك قبرس من سرور ؛ انظر : : Strambaldi, p. 66

((Et a di agosto 1365 de Christo gionsero a Rhodi tutta l'armda; et Vwd ndola, il re hebbe grande allegressa))

أما " أمادى " ، ففي كلامه خلط واضح ، فهو يحدد يوم ٢٥ أغسطس تاريخًا لوصول الملك بطرس نفسه إلى جزيرة رودس ؛ راجع : (Amadi, p. 414; () ... et a di 25 avosto, venne il re a Rhodi) .

ولكن قارن أيضًا : عاشور ، قبرس ، ص ٥٨ .

من سفنهم بالجسزيرة (١)، فبلغ عدد رجاله عشرة آلاف، غير ألف فارس، وغير الرماة والمنجنيقية ، وأربعة آلاف من الخيالة ، بالإضافة إلى المؤن والأقوات والآلات بما لايزيد على مائة سفينة (٣) عليسه (٢)، والكل في انتظار إشارة البدء بالإقلاع في أسطول يزيد على مائة سفينة (٣) وهكذا ، قت الاستعدادات لهذه الحملة الصليبية في خلال شهر سبتمبر من عام ١٣٦٥م (٤) / المحرم من عام ٧٦٧ه.

وعقب تمام هذه الاستعدادات ، أعلن الملك بطرس في جيشه عزمه على الرحيل من رودس من غير أن يفصح عن هدفه (٥). واجتمع بخواصه من كبار رجال الحملة لتحديد وجهتها (٦) ، واستطلع رأى حاجبه برسفال الكولوني ، فسأله أن يدله على أنسب المواضع التي ينصحه بأن يشن منها هجومه على المسلمين ، نظراً لسابق زيارته لبلاد المسلمين في كل من الشام ومصر ؛ فأشار عليه بهاجمة الإسكندرية خاصة في يوم جمعة ، وشرح له الأسباب التي تحدوه إلى اختيار هذه المدينة (٧)؛ وهو ما قمنا باستعراضه مفصلاً في الفصل السابق عن الأسباب المقيقية وراء هذا الاختيار (٨).

وقد تردد الملك بطرس بعد سماعه رأى حاجبه ، وأبدى تخوفه من مهاجمة مثل هذه المدينة الكييرة الحصينة وأهلها في ماثة ألف نسمة ، وهم في هذه القلة من المقاتلين (٩)؛ إلا أنه اقتنع

Machaut, p. 59; Makhairas, pp. 149, 151.

ويقترب هذا الرقم لرجال الحملة في مجموعه مما ذكره النويري السكندري : الإلمام ، ٣٠٤/٣ ، فهو يقول:

( وكانت عدة الفرنج - عل ما قبل - ستة عشر ألفًا )

De Méziéres, Vita, dans : Jorga, loc. cit. (٣)

وسوف نقوم بعرض روايات القدامى من معاصرين ومتأخرين واختلاقهم حول عدد مراكب أسطول الملك بطرس الذى غادر به جزيرة رودس ، وذلك فى موضعه عند الكلام على وصول الملك بطرس بأسطوله إلى ميناء الإسكندرية .

Atiya, The Crusade, p. 345.

Machaut, p. 59.

Jorga, Phil. de Méz., p. 284.

Machaut, PP. 59 - 63. (V)

(۸) راجع نيد: ص ١٤٣ - ١٤٧ .

De Méziéres, Vita patri, dans: Jorga, Phil. de Méz., P. 383.

<sup>(</sup>٩) Machaut, p. 63 (م) ولكن قارن ما أتينا به هنا ، ص ٨٠ - ٨١.

فى نهاية الأمر ، واختار يوم الغد<sup>(۱)</sup> من هذا الاجتماع موعداً للتوجه صوب الإسكندرية ، على أن يتم التظاهر طوال الطريق بأنهم فى سبيلهم إلى جزيرة قبرس – وهى ليست غايتهم - حتى لا يغطن الأعداء إلى قدومهم (<sup>۲)</sup> . ثم بين لهم الملك بأن واجبهم يلزمهم بأن يقوموا بشن الهجوم على من انتزع منه حقه فى ميراثه (<sup>۳)</sup> ولايزال فى حوزتهم ، وإذا كان على المرء أن يخوض غمار المعركة ، فعليه توجيه الضربة إلى رأس الحية (<sup>1)</sup> ، وهكذا تم الأمر ، وانعقد العزم ، على توجيه الضربة إلى الإسكندرية نفسها (٥).

ونقرن هنا باقتناع الملك بطرس بما أغراه به حاجبه برسفال الكولوني من اختيار الإسكندرية هدفًا لحملته ، تلك الأسباب السبعة التي أوردها المؤرخ المصرى المعاصر والشاهد لوقائع الحملة

(۱) من المستبعد - فى رأينا - أن يحدد الملك بطرس بين يوم وليلة وجهة المملة بناءً على استشارة سريعة كما يذهب " ماشو " ، بل لابد له من دراسة طويلة ومتأنية لكى يشرع فى انجاز مثل هذا العمل الضخم بمهاجمة مدينة كبيرة وحصينة مثل الإسكندرية ، ولابد أن تستند هذه الدراسة على معلومات تتملق بالأحوال الداخلية فى مصر وفى الإسكندرية على وجه التحديد . ومن البديهى - على هذا - أن يبث الملك عيونه وجواسيسه فى مصر ليزودوه بالأخبار والمعلومات عن أحوال الإسكندرية ونقط الضعف والقوة نيها ولتبصيره بالأحوال العامة فى مصر ، وهو ما يركده النويرى السكندري فى عدة مواضع عمن ألقي القبض عليه من جواسيس الملك بطرس ؛ راجع : مخطوطة الإلمام ( نسخة الهند ) ، لوحة ٢٢١ أ - ٢٢١ ب ، ٢٢٤

وبالإضافة إلى هذا ، فمن المنطقى أن تردد أن الملك بطرس كان مطلعًا على مشاريع الدعاة - من أمثال مارينوسانودو - وضرورة القضاء على دولة المماليك أولاً لبتسنى لهم استرجاع ببت المقدس . فقد كان مصدر قوة المماليك في ثرواتهم الطائلة الى يعود أكبر جزء منها إلى ما يفرضونه من رسوم على البضائع التي تمر من الشرق إلى الغرب وبالعكس من خلال مدينة الإسكندرية أكبر ميناء وأهم مركز تجارى في دولتهم ، ولكن راجع ما فات هنا من قبل في الفصل الأول ، ص ٩١ - ٩٢ وفي الفصل الثاني ، ص ١٤٤ .

Machaut, Loc. cit.:

"Nous penrons demain nostr voie Vers Alexandre; Et toute voie, Nous ferons semblance de traire En Chipre, qui est le contraire; Ne puist estre nostre venue"

· (٣) المقوصد : مملكة بيت المقدس الصليبية .

De Méziéres, Vite, dans : Jorga, Phili. de Méz., p. 284.

Jorga (Nicolas), Histoire des Croisaides, Paris 1924, p. 189.

فى بدايتها فى هذا الصدد ، وهو ما كنا فصلنا الكلام عليه فى موضع سابق (١١). فكل من تعليلات النويرى السكندرى وتوضيحات برسفال الكولونى قدنا بصورة شبه متكاملة عن سبب أختيار الملك بطرس لمدينة الإسكندرية غرضًا لحملته الصليبية . هذا إلى جانب ما سبق أن ذكرناه من تحليلات خاصة بهذا الهدف .

إلا أن ما اتفق عليه الملك مع أقطابه كان يجب - كما أشرنا - أن يظل في طي الكتمان. ومن هنا بادر الملك بطرس باتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع تسرب أخبار الحملة وهدفها إلى المسلمين ، خاصة بين الجنود الإيطاليين المشاركين فيها إذ انعدمت ثقته بهم (٢)، وخوفًا من أن يفشوا سر مقصده بأن يبعثوا بتحلير إلى السلطان المملوكي في مصر عن هدف الحملة نظير امتيازات تعود عليهم بالأرباح الوافرة بتجارتهم مع مصر ؛ ولذا عمد الملك عند دراسة خطة الحملة مع صفوة ثقاته وناصحيه - من أمثال بطرس دى توماس وفيليب دى مزيير - عمد إلى أن تظل هذه الخطة في طي الكتمان إلى أن بعد الصليبيون في الاتجاه الصحيح بحراً نحو الإسكندرية (٣) ؛ ويبرد كل هذا تلك السياسة التي اتبعتها البندقية إزاء وفيما أصدرته من تعليمات لتسقط أخبار مسير أسطوله بعد مغادرته البندقية ؛ وهو ما أتينا بتفاصيله في بدايات هذا الفصل .

فكان أول ما اتخذه الملك بطرس من احتياطات ، أن بعث رسولاً منه إلى أخيه النائب فى قيرس يطلب منه أن يمنع أية سفينة من مغادرة الجزيرة إلى بلاد الشام حتى يظل أمر الحملة سراً مكتوماً وحتى لا يتنبه القوم هناك إلى الغرض من رحلته المرتقبة ، ثم زاد التكتم والتمويه سليصعب إطلاع أفراد الحملة فى رودس على جلية الأمر – بأن أذاع المندوب البابوى، بطرس دى توماس – بأن الحملة تستهدف الشام نفسه (ع).

وعلى الرغم مما أذاعه المندوب البابوى ، فقد انتشرت الشائعات واختلفت الظنون حول هدف الحملة بين أفراد جيش الملك ، بل أن الغالبية العظمى من قادة الجيش من ذوى الرتب الرفيعة

<sup>(</sup>١) راجع هنا : الفصل الشاني ، ص ١١٠ – ١١١.

<sup>(</sup>۲) عاشور : قبرس ، ص ٦٠ .

Atiya, The Crusade, PP. 345, 347.

<sup>(</sup>٤) Makhairas, P. 151 ؛ ولكن انظر أيضًا : عاشور ، تيرس ، ص ٦٠ .

ظلوا على جهل تام بوجهة الحملة ، ولم يحاول الملك بطرس وبطرس دى توماس ومستشار قبرس - فيليب دى مزيير - التصدى إلى كل التكهنات المتضاربة ، طالما بقى الأسطول مرسيًا في مياه رودس (١١) .

وعلى الرغم أيضًا من كل هذا التكتم وهذه السرية ، فإن أخبار الحملة وتجهيزات الملك بطرس لها ، والأخبار عن رحلته إلى الدول الأوربية ، والمغزى من وراء هذه الرحلة ، والأنباء عن رودس واتخاذها قاعدة لأسطول الحملة ، كل ذلك لم يكن خافيًا على أهل ثغر الإسكندرية والمسئولين في القاهرة ، خاصة ما كان من تجمع أسطول الملك في جزيرة رودس . ولا نجد في كل ما بين أيدينا من مصادر معاصرة ومتأخرة من ذكر لهذه الاستعدادات والغرض منها ووصول أخبارها إلى مصر ، سوى ما أورده كل من النويرى السكندرى والمقريزى . وقد اكتفى المتريزى من كل ذلك بعبارة مقتضية يعلق فيها على التهاون من جانب المسئولين في القاهرة عندما وصلتهم الأخبار قبل الواقعة نفسها ببضعة أشهر ، فلم يقع الخبر منهم موقع التصديق ، حتى إن السلطان الأشرف شعبان – وقد بلغه وهر في سرياقوس نبأ الواقعة – طير بالخبر إلى يلبغا الأتابك في القاهرة – وكان قد خرج متصيدًا –لتفحص الخبر والتثبت منه « فترهم أن تكون مكيدة يُكاد بها ، فبادر ودخل داره خارج القاهرة » (١٢). ويستطرد المقريزي مبينًا بداية الاستعدادات لمواجهة الموقف ، إلا أنه يبادر فيقول : " فقدر الله – تعالى – في ذلك أن أهل الشغر كان قد بلغهم منذ أشهر اهتمام الفرنج بغزوهم ، فكتب بذلك الأمير صلاح الدين خليل ابن عرام – متولى الشغر – إلى السلطان والأمير يلبغا ، فلم يكن من الدولة اهتمام بأمرهم" (٣).

أما النويرى السكندرى ، فقد أوضح بكل جلاء أن مصر كانت على بينة من تحركات وأعمال وأهداف الملك بطرس – كما ذكرنا في الفقرة قبل السابقة . أي منذ بداية رحلته إلى أوربا وطوافه في بلادها قهيدا لحملته ، وذلك قبل سنوات من هجومه على الإسكندرية . ونخرج من كلامه الوافي والذي يبين حقيقة الموقف أن المسئولين سواء في الإسكندرية أو

Atiya, The Crusade, P. 374.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) السلورك ، جـ ٣ ، ق١ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه : جـ ٣ ، ق١ ، ص ١٠٥ .

القاهرة كانوا على علم بكل ذلك ، ولكنهم لم يتخذوا أيّ إجراءات استعداداً للأمر باستفاء الأمير زين الدين خالد نائب السلطان بالإسكندرية (١١) ؛ فيقول النويري السكندري :

(١) لا يحدد النويرى السكندرى تاريخًا لهذا الخبر . وقد أشار إلى الأمير زين الدين خالد مرتين فقط ، إحداهما ما ورد هنا بالمتن ، والأخرى في نص يأتى في نسخة الهند من الإلمام المخطوط وهو يتكلم على (التحفظ من الجواسيس) وما رواه عن إلقاء القبض على جواسيس الملك بطرس في الإسكندرية قبل الوقعة ، فيقول : ( .. كما رؤى في ولاية زين الدين خالد - نائب السلطان بالإسكندرية - نصراني سوقى دخل خندق سور الإسكندرية ... إلخ ) ؛ انظر : الإلمام ، لوحة ٢٢١ أ ، وهو نص لم يرد في الإلمام المطبوع .

ويبدو أن الخبر في النص الوارد هنا في المتن ، يتحدد بالشهور الأخيرة قبل الحملة مباشرة ، وهو ما توضحه إشارة النويري إلى استعدادات الملك بطرس في رودس التي بدأت منذ وصوله إلى تلك الجزيرة حتى خروجه منها على مدى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر ١٣٦٥م ، وهو ما يوافق في الشهور الهجرية كلاً من ذي القمدة وذي الحجة ٢٦١ه والمحرم ٧٦٧ه ( راجع: التوفيقات الإلهامية) ، أي أن الأمير المذكور كان متوليًا لثغر الإسكندرية خلال هله الشهور أو حتى الأول منها على أقل تقدير . إلا أن اللاقت للنظر أن متولى الشغر في تلك الفترة هو الأمير صلاح الدين خليل بن عرام الذي توجه للحج في شهر شوال من سنة ٢٦٦ هـ وأناب عنه الأمير جنغرا الذي لايرد اسمه في الإلمام إلا بهذا الرسم فقط ، والذي استمر في نيابته عن ابن عرام حتى رجوعه في أواخر المحرم من سنة ٧٦٧ هـ ( راجع: الإلمام /١٣٢/ ) وقد استولى الفرنج على عرام حتى رجوعه في أواخر المحرم من سنة ٧٦٧ هـ ( راجع: الإلمام /١٣٢/ ) وقد استولى الفرنج على الإسكندرية . ولم نجد من جانبنا أي ذكر للأمير زين الدين المنادرية في نوبات مختلفة قبل الوقعة وبعدها أيدينا من تواريخ وتراجم! انظر عن ولاية ابن عرام لشغر الإسكندرية في نوبات مختلفة قبل الوقعة وبعدها (واليًا ثم نائيًا ) :

Abd Ar - rezig (Ahmad), Les Governeurs d'Alexandrie au Temp des Manlûks, dans: Annales Islamologique, t. XVIII (1982), Imprimerie de l'Imstitut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 1982, p. 133 et Passim.;

ولم يتعرض الدكتور عبد الرازق هنا لذكر الأمير زين الدين خالد ضمن من تولو! الإسكندرية قبل الوقعة.
ونص النويرى الذى أتينا به فى الفقرة الأولى من هذه الحاشية ، يصرح بولاية الأمير زين الدين خالد
بالإسكندرية بالإضافة إلى نعتد بأنه ( نائب السلطان ) بها . ووظيفة ( نائب السلطان بالإسكندرية ) لم تكن
معروفة قبل وقعة بطرس دى لوزنيان ، وإنا هى من المستجدات بعد الوقعة ؛ فكأن المراد هنا هو نيابة الأمير
زين الدين خالد عن السلطان للقيام بأعمال يكلف بها ويقوم بتنفيذها .

والواقع أن المقصود بولاية الأمير زين الدين خالد - فيما نرى - لا تعنى هنا وظبفة الحاكم الأعلى الذى ينوب عن السلطان فى الشغر بهذا المعنى ، وإفا هى وظبفة تدل على من يقوم بالإشراف على عملية البناء والتشييد ، أى متولى العمارة . ولفظة ( المتولى ) لم تكن تعنى هنا المهندس أو البناء (بتشديد النون) ، وإفا هى تعنى من كان يفوض إليه الإشراف على البناء ؛ وكان الغالب فى ورود هذا اللفظ أن يُحذف ما يضاف إليه من أعسال كما فى متولى الأوقاف ومتولى بيت المال ، أو والى الأسطول أو والى البريد ... إلغ . والملاحظ أيضاً أن ناظر العمارة كان من اختصاص أحد الأمراء ، فى حين أن ولايتها كانت من اختصاص أمير آخر، وكان الناظر له الإشراف والتوجيه ، وللوالى الإشراف المباشر والتنفيذ؛ راجع كل ما جاء فى هذه الفترة =

باستثناء الأمير زين الدين خالد نائب السلطان بالإسكندرية (١١) ؛ في قبول النويرى السكندري :

" ... ثم إن القبرسي لما قصد غزو الإسكندرية ، استنجد عِلُوك النصاري بإشارة الباب (أي: البابا) لهم في ذلك ... فلما أعانت ملوك النصاري صاحب قيرس بالمال والرجيسال والغيربان - بإشيبارة البيساب لهم في ذلك - تعميمين المراكب له - على ميا قسيل - برودس ، لأنها دار صناعية النبرنج ، فكانت عسمارتها - على منا قبيل -في أربع سنين ، وذلك في محدة طوافحه على الملوك . فلما رجع إلى قبرس (١) ، وجسسدهم تهسيسأوا له ، فسجسم مسا جساء به على مسا عُسسُر ليه ، وتبوجيسينية إلى الاسكندرية . وكيانت الأخييان تأتم الى الاسكندرية بأن العجمارة عند القبيرسي ، فناستهم تائب السلطان بهـــا - وهو الأمــيــر زين الدين خالد - قرفع سورها القصيد من جهة الباب الأختضير ، وصيار يجتبهند في العبميارة ، ويرسل

<sup>=</sup> في : حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة على : ١٣١٥ ، ١٣١٤ ، ١٣١٥ . ١٣١٥ .

ومن هنا كانت ولاية زين الدين خالد لشغر الإسكندرية إنما هي ولاية العمارة بها والإشراف عليها ، وهو ما باشر تنفيذه بتعليته سور الإسكندرية عند الباب الأخضر كما هو وارد في نص النويري السكندري بالمتن هنا?.

<sup>(</sup>١) كذا ؛ وكان الأولى به أن يقول ؛ ( رودس ) .

يطلب من الأسيسر يلبخسا الخساسكى - مسقسدم الجشيسوش المنصسورة - الإعسانة على عسمسارة السسور ، ويعلمه بخسيسر عسمسارة القسيسسى للمسراكب الحسربيسة ، فسيسقسول : إن القسيسسى أقسل وأذل من أن بأتى إلى الإسكندرية "(١) .

وهو نص تنقصه التفاصيل ، إلا أنه جامع لكل الخطوات التي يمكن الكلام عنها فيما تمنا بدراسته في الفصل الثاني وكل ما أتينا به حتى الآن في هذا الفصل ، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على أن أخبار ملك قبرس كانت تصل إلى مصر أولاً بأول منذ توجهه إلى أوربا ثم عودته إلى رودس . ومع كل هذا ، فلم يكن رد الفعل عند المسئولين – فيما خلا زين الدين خالد – بأكثر مما ورد ففي نص النويري : " إن القبرسي أقل وأذل من أن يأتي إلى الإسكندرية" . فكان من نتائج هذا التهاون وهذا الاستخفاف بتلك الأخبار من جانب الدولة المملوكية الذي يشرح كلمة المقريزي المشار إليها منذ قليل : " لم يكن من الدولة اهتمام " ، واستبعاد أولى الأمر من تصورهم أن يجرؤ أحد على الإغارة على الرسكندرية وهي ذلك الثغر العظيم الذي رجع كل من قصده بالخيبة والفشل(٢) .

لا القدى يؤذى البعدون قلبله ولريا قدل البعدوض الفيد المساد

<sup>(</sup>۱) الإلمام ، ۱۸۰/۲ - ۱۱۱ . ويستطرد النويري السكندري في إثر ذلك (ص۱۱۰) معبراً عن تعجبه إن لم يكن استنكاره لموقف يلبغا وعدم مبادرته لاتخاذ موقف إيجابي حيال خطورة هذا الخبر وتضافله ، في لم يكن استنكاره لموقف يلبغا أن شرارة أحرقت الجلمود ، وبعوضة أهلكت النمورد ، وديلمة (في المطبوع : ودودلمه) ، وكذا في مخطوطة الهند (لوحة ٤٧أ) ومخطوطة برلين (لوحة ١٩٧أ) ، ولا معنى لها ، والديلمة والمبيلم واحدة النمل والقردان ، وهي من أعداء الإبل خاصة ؛ راجع : الزمخشري (جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ، أساس البلاغة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٣١ه / ١٩٢٢م ، ١٨٠ ( مادة : د ل م ) قتلت فيلاً ، وبرغوثًا أسهر ملكًا جليلاً ... ثم أغفل أيضًا قول الشاعر :

<sup>(</sup>٢) انظر : عاشور ، قبرس ، ص ٦١ .

وليس عجيبًا أن يورد النويرى السكندرى مثل هذه المعلومات عن تحركات الملك بطرس، فالغالب أن أخبارها قد وصلت إلى مصر عن طريق التجار الذين كانوا يترددون على الإسكندرية من حين لآخر(١).

على كل حال ، فقد حان وقت إقلاع أسطول الحملة من رودس . ففى يوم السبت الرابع من أكستسوير ١٣٦٥م (٢)/ ٣ من المحرم ٧٦٧ه ، صعدت العساكر السفن من غير تحديد أيضًا لوجهة الحملة ، وصعد الملك بالمثل إلى سفينته يصحبه المندوب البابوى وكبار رجاله ؛ ولما التأم شمل الجميع في المراكب ، ألقى بطرس دى توماس خطبة مقتضبة على ظهر سفينة الملك ، ومنح بركته لهذا المشروع المقدس ، فردد المحتشدون في خليج رودس صدى أصوات جمهور الناس الذين علت صيحاتهم تشق عنان السماء وهم يهتفون - كما في كلمات فيليب دى مزير - " عاش ، عاش بطرس ملك بيت المقدس وقبرس قاهر المسلمين " (٣)؛

Vitat, Vitat Petrus et Cypri rex, Contra "Saracenos infideles"

ثم صدرت الأوامر بعد ذلك إلى مقدمى السفن بأن يسيروا بإزاء ساحل آسيا الصغرى (٤) حتى يصلوا إلى جزيرة قرامبوزا (٥) و Crambusa . وهناك ، مكث رجال الحملة يومًا واحداً

Machaut, p. 64. (Y)

وبعد أن ينص " ماشو " على إقلاع الملك من رودس إلى قرامبوزا Crambusa ، يورد أن الملك حسسر قداسا صباح يوم الأحد التالى - وهو حسب تقويم هذا العام يوافق الخامس من أكتوبر - وأقلع في اليوم ذاته من قرامبوزا بما يفيد أن إقلاع الأسطول من رودس إلها كان - عند ماشو نفسه - في يوم السبت الرابع من أكتوبر .

: وانظر أيضًا De Méziéres, Vite, dans: Jorga, phil. de Méz. p. 285 et n. 4 . (٣). Atiya, The Crusade, p. 348 .

Atiya, op. cit., Loc. cit. (1)

(a) جزيرة صغيرة تقع يعبداً عن ساحل آسيا الصغرى قرب رأس خلقدونية Cape Khelidonia إلسي الشرق من ميرا Myra في خليج ستاليا Golf de Satalie المعروف أيضًا بخليج أضاليا Myra أنطاليا أ؛ De Mas Latrie, dans: Machaut, p. 280 n. 18; Dawkins, in: Makhairas, II, pp.115-117.

<sup>(</sup>۱) انظر: عاشور: تبرس، ص ۲۰ و ه (۷) بها، وهو يستخلص ذلك من بعض القصص الشعيى المعاصر، فيما يتقلم صراحة من (باول كالدن منارة الإسكندرية في خيال الظل المصرى) تناول فيها طرفًا من إغارة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية على لسان واحد من رسل الكتيلان (القطلونيين) ينبّه عن مراسلة الملك بطرس للكتيلان لمناصرته على ما ينتويه من مهاجمة مصر والإسكندرية على وجد التحقيق.

تزودوا قيه بالمياه ، ثم غادروها في اليوم التالى - الأحد ٥ أكتوبر - مبحرين من جديد في طريقسهم إلى الإسكندرية (١) . وهنا ينفرد " ماشر " من بين المصادر الفربية - المعاصرة والمتأخرة - بإشارة نادرة عن اللحظة التي اختارها الملك للإعلان رسميًا عن وجهة الحملة ؛ فيذكر أن الأسطول بعد مغادرته قرامبوزا وأصبح في عرض البحر بعيدًا عنها ، تردد صوت النفير ( من سفينة الملك ) عاليًا وواضحًا إشارة لترقف سنن الأسطول ، فتوقفت جميعها للاستماع إلى ما سوف يعلنه الملك الذي أصدر أمره بأن تسلك جميع السفن الطريق صوب الإسكندرية (٢). إلا أن الملك بطرس انتابه القلق بعض الشيء بعد واجه معارضة من رجاله الذين أذهلهم الخبر ، وأفصحوا عن تذمرهم بقوة بأن أبدوا تخوفهم من مهاجمة مدينة حصينة عتاز بالضخامة كالإسكندرية التي قد يستحيل الاستيلاء عليها ؛ فبذل الملك جهده لتبديد مخاوفهم ، فوعدوه - أخيرًا - بأن يبذلوا ما في طاقتهم (٣). ومن ثم ، واصل الأسطول مسيره تجاه الإسكندرية في رحلة استغرقت خسة أيام إلى الساحل المصرى من يوم إقلاعه من مودس ، وأربعة أيام منذ مغادرته قرامبوزا (١)، تقاذفته في بدايتها - بعد الرحيل من ورصب قرامبوزا - الأمواج العالية وشتتته الرياح العنيفة ، إلا أن البحر ما لبث أن هدأ فواصل قرامبوزا - الأمواج العالية وشتتته الرياح العنيفة ، إلا أن البحر ما لبث أن هدأ فواصل

Machaut, pp. 64, 65.

Machaut, pp. 64 - 5:

(Y)

Eins fist sonner une tropette, Qui haut et sonne et trompette, Lors s'arresta tout le navire Pour oir ce qu'on vorra dire. Li rois commanda qu'on leur die Que chascuns le sieve á navie Tout droit le chemin d'Alixandre.

وقد اكتفى " يورجا " بجرد الإشارة إلى ترجه الأسطول إلى الإسكندرية بعد الإبحار من قرامبرزا وابتعاده Jorga, Phil . de Méz., p. 286. : عنها ، ولكنه أغفل كل التفاصيل التى أتينا بها هنا في المتن ، راجع : ملي أن الملك أعلن رسميًا عن هذه الحملة وهو في قرامبوزا نفسها واجع : Atiya, P. 448 and n. 1.

Machaut, PP. 65 - 6. (٣)

Jorga, phil. de Méz., p. 286.

(£)

الأسطول مسيره فى أمان ؛ ثم لاحت للأنظار مدينة الإسكندرية فى صباح يوم الخميس ٩ أكستوبر ١٣٦٥م / ٢١ المحرم سنة ٧٦٧هـ حيث ألقى الأسطول مراسيه فى داخل الميناء التقديم(١) .

هنا نلاحظ أن القدامى – من معاصرين ومتأخرين – قد اتفقوا فى جانب واختلفوا فى جانب آخر عند تحديد تاريخ وصول أسطول الحملة إلى مياه الإسكندرية . والمشاهد – بادى، ذى بدء – أن النويرى السكندرى قد انفرد بتحديد يوم الأربعاء العشرين من المحرم من السنة تاريخًا لظهور سفن أسطول الحملة فى مشارف مياه مدينة الإسكندرية (٢). ولا يوجد فى المصادر الغربية أو العربية ذكر لهذا اليوم بهذا التحديد فى التاريخ ، ولكن يتفق معه فقط كل من ابن كثير – المؤرخ الشامى المعاصر – والمقريزى – المصدر المتأخر – فى تحديد اليوم بالأربعاء ، ولكنهما يختلفان فى تاريخه ؛ فهو عند ابن كثير الثانى والعشرين من المحرم (٣)، وأورده المقريزى الحادى والعشرين منه (٤). أما ابن تغرى بردى – الذى ينقل من المقريزى – فلم يشر إلى اليوم ذاته – الأربعاء – ولكنه ضمنه ما نص عليه من استيلاء الفرنج على فلم يشر إلى اليوم ذاته – الأربعاء – ولكنه ضمنه ما نص عليه من استيلاء الفرنج على

Jorga, Loc. cit. : وانظر أيضًا : Machaut, p. 67 ; Makhairas, p. 151 ; Amadi, p. 414 ; (١)

<sup>(</sup>٢) الإلمام، ٢ / ١٣٦ - ١٣٧ : " لما كمان في يوم الأربعاء العشيرين من المحرم سنة سبع وستين وسبعبائة ، ظهر في البحر مراكب مغربة ومشرقة ، زعم أهل الإسكندرية أنهم تجار البنادقة ينتظرونهم يأتون عتاجرهم على جارى عادتهم كل سنة " .

قهذا الشهر عندما يوافق شهر أكتوبر هو موعد وصول سفن البنادقة لتبادل المتاجر ؛ قارن ما ذكرناه هنا من قبل في ص١٢٤من اشتراط البنادقة على الملك بطرس بألا يهاجم بلاد السلطان المملوكي إلا بعد شهر أكتوبر .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل): البداية والنهاية ، الطبعة السادسة ، مكتبة المعارف ، ببروت ١٩٠٥م ، ١٩٨٥م ، ٣١٤/١٣: " ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج ... وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم .. ". وهو لم يحدد اليوم والتاريخ في كتاب آخر له هو : الاجتهاد في طلب الجهاد ، الطبعة الأولى ، مطبعة أبي الهول ، القاهرة ١٣٤٧هـ ، ص ١٢ ؛ وطبعة أخرى من الكتاب نفسه أحدث منها : تحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٨١ ، ص ٧٣ : " هجم هؤلاء ... الفرنج ... في محرم سنة سبع وستين وسبعمائة على ثفر الإسكندرية " .

 <sup>(</sup>٤) السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ١٠٤ : " .. فورد الخبر في يوم السبت رابع عشرينه بمنازلة الفرنج مدينة.
 الإسكندرية ، وأنهم قُدموا يوم الأربعاء حايد عشرينه " .

الإسكندرية فى يوم الجمعة ٢٣ من المحرم عنده (١١). ونلاحظ أيضاً أن ابن حبيب - وهو مؤرخ شامى معاصر آخر - يورد الخبر فى استهلال حوادث سنة ٧٦٧ه من غير أن يذكر يومًا أو تاريخًا(٢) :

وينفرد أيضًا النويرى السكندرى بتحديد صباح اليوم التالى - الخميس ، أى ٢١ من المحرم - تاريخًا لوصول سفن الأسطول بإزاء ساحل الجزيرة ثم رسوها - فى اليوم نفسه - فى بحر السلسلة أى الميناء الغربى أو الميناء القديم (٣) .

وأما المصادر الغربية المعاصرة ، فينص فيليب دى مزيير على وصول الأسطول إلى مياه الإسكندرية في يوم عيد القديس دنيس Denis ، وهو يوافق التساسع من أكتوبر - سنة الإسكندرية في يوم عيد الساعة السادسة (٥) . ولكن " ماشو " - وإن أغفل ذكر يوم الأربعاء المشار إليه - فهو يحدد ما يوافق نص النويري السكندري من دخول الميناء القديم - الميناء الغربي - في يوم الخميس الموافق لعيد القديس دنيس ، من غير ذكر لتاريخ اليوم ، وهو يوم ٩ أكتوبر كما أشرنا ، وبما يتفق أيضًا وما استشهدنا به من فيليب دي مزيير (٦) .

(7)

Machaut, p. 67: Qu'au viez port, devant Alexandre,

Vint Li bons roys sans plus atendre,

En un juedi, ce m'est avis,

Jour de la feste St. Denis

<sup>(</sup>١) النجوم: ١١ / ٢٩ : " وفي سنة سبع وستين وسبعمائة ، أخذ الفرنج مدينة الإسكندرية في يوم الجمعة ثالث عشرين المحرم " .

 <sup>(</sup>۲) ابن حبيب ( الحسن بن عمر ) : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، حققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٦ ، ٣ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) الإلمام ، ١٣٧/٢ : " فلما أصبح يوم الخميس ، أقبلت المراكب الكثيرة ، طالبة ساحل الجزيرة ، منشورة قلاعها ... إلى أن حطت قلاعها يبحر السلسلة " ؛ وانظر أيضًا : ١٧٨/٢ : " وذلك أنهم أترها يوم الخميس حادى عشرين المحرم سنة سبع وستين وسبعمائة " .

<sup>(</sup>٤) لا يحدد في الواقع فيليب دى مزيير التاريخ ذاته (٩أكتوبر) ، ولكنه - كما جئنا به في المتن - ولكنه يحدد اليوم التالى على هذا العيد كما ولكنه يحدد اليوم التالى على هذا العيد كما يرد عنه أيضًا بيوم الجمعة الرابع من أكتوبر وصوابه يوم الجمعة ١٠ من أكتوبر ، وهو تاريخ اقتحام مدينة الإسكندرية ، وسوف نقوم في موضع قريب بشرح أسباب الأخذ بهذا التاريخ الأخير الذي ورد محرفًا عنده ، استثناسًا بما يذكره كل من ذي ماس لاترى في تعليقاته على " ماشو " ، وكذلك " يورجا " في كتابه عن فيلب دى مزير ، وسنحدد الموضعين اللذين استأنسنا بهما عنهما ، انظر الفصل الرابع ، ص ٢١٧ ، ٢١٨ .

Vita, in: Atiya, p. 348, n. 2 "hora quasi sexta".

وأما المصادر الغربية المتأخرة ، فمنها مخيراس ، الذي يحدد اليوم نفسه – الخميس ٩ مشوير – تاريخًا لوصول سفن الأسطول إلى الإسكندرية (١) ، وهو ما يذكره أمادى Strambaldi مع إغفال الإشارة إلى يوم الخميس وساعة الوصول (٢) ، ويحرف سترامبالدى هذا التاريخ إلى يوم الخامس من أكتوبر (٣).

وأما عن المحدثين ، فقد ذكر " يورجا " في هذا الصدد صباح يوم الخميس ٩ أكتوبر ، فيما ينقله من " أمادى " و " بستسرون " Bustron ، ولكن يبدو أنه ينقل تحديد الساعة من "بسترون " ، إذ لم يشر إليها أمادى كما ذكرنا منذ قليل (٤). واتبع الدكتور عطية ما جاء عند النويرى السكندرى عن يومى الأربعاء والخميس ، بالإضافة إلى ما رجع إليه من المصادر الغربية المعاصرة ، ولكنه يحدد – نقلاً من فيليب دى مزيير – الساعة السادسة من مساء يوم الخميس وقتاً لوصول سفن الأسطول إلى الإسكندرية (٥)، وينقل منه رنسيمان Runciman هذا التاريخ مكتفياً بذكر مساء هذا اليوم (١). وقصر جروسيه Grousset إشارته على ذكر رسو الأسطول في يوم التاسع من أكتوبر (٧) واستأنس الدكتور عاشور بما هو وارد عند النويرى السكندرى عن اليومن المذكورين (٨).

Makhairas, p. 151.

Amadi, p. 414. (Y)

Strambaldi, p. 68: " ... et alli 5 di ottobrio 1965 gionse in Alessandria " . (\*)

Jorga, Phil. de Méz, p. 286 and n. 5. (1)

Atiya, The Crusade, p. 348 and n. 2.

Runciman, Vol, III, p. 445.

Grousset, L'Empire, p. 342. (Y)

(A) عاشور: قبرس ، ص ٦٢ - ٦٣ ؛ وانظر أبضًا من البحوث التي تدور حول الموضوع وتحدد يوم الخميس ٩ أكتوبر تاريخًا لوصول الأسطول إلى الإسكندرية : حسن حبشى ، هجوم القبارصة على الإسكندرية كالمحدد المحدد المحددة للنويرى ، في : المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الخامس عشر (١٩٦٩) ، القاهرة ١٩٦٩ ، ص ١٦ ؛

Daniel (N.A.), "The Sack of Alexandria, in: Archaeological and Historical Studies, 6 (1979), Publication of The Archaeological Society of Alexandria, Alexandria 1979, p. 40 ويأتى المستشرق باول كاله بتاريخ مغاير هو ۷ أكتوبر ١٣٦٥م، ولم يحدد مصادره ؛ انظر له : صورة عن

وقعة الإسكندرية ، ص £4 .

وهكذا يورد النويرى السكندرى أدق التواريخ باليوم والتوقيت منذ أن لاح الأسطول لأنظار أهالى الثغر وهو في مشارف مياه الإسكندرية ، فيصور لنا بكل دقة تحركات الأسطول بداية من ظهوره إلى أن ألقى بمراسيه في الميناء الغربي ، بما يتنقق معظمه وما جاست به المصادر الغربية . ومجمل القول في هذا الصدد أن الأسطول قد ظهر في الأفق البعيد في يوم الأربعاء ٢٠ المحرم (٨ أكتوبر) ، وهو يوم سابق على ما تذكره المصادر الغربية خاصة ، ثم ظهر أمام الإسكندرية مباشرة في يوم الخميس تاليه ( ٩ أكتوبر ) .

وما أتى به النويرى السكندرى عن يوم الأربعاء يفسره ومن ثم يؤكده نص صريح للمقريزى يدل على ما كان من عمليات الرصد والمراقبة من أعلى المحارس، وذلك في قوله: " فلما توجه ابن عرام إلى الحج وجاء أوان قدوم مراكب البنادقة من الفرنج، لاح للناظر عدة قلاع في البحر " (١). ويمكن لنا أن نضيف إلى عمليات المراقبة والرصد هذه ما يرجح به الدكتور عطية وجود مراكب استطلاع مصرية في مياه الإسكندرية (٢).

ويبدو لنا - على كل حال - أن ما ورد من اختلافات أو تناقضات أو نقص في المصادر المعاصرة من غربية وعربية ، إغا ينحسم باتفاقها في إجماعها على تاريخ واحد نجح فيه الصليبيون في اقتحام مدينة الإسكندرية والاستيلاء عليها ، وهو يوم الجمعة العاشر من أكتوبر سنة ١٣٦٥ ، الموافق للثاني والعشرين من المحرم من سنة ٧٦٧ه الذي ينفرد النويري السكندري بتحديده - أي اليوم الشاني والعشرين من المحرم - من بين المصادر العربية جميعها.

والذى تراه أيضًا ، أن الأسطول لم يصل إلى ميناء الإسكندرية دفعة واحدة - وهو ما سوف نلاحظه بعد قليل - وإغا تتابعت سفنه بعضها فى إثر بعض والناس على الساحل يرقبونها ، ثم لما تكاثرت وتلازمت ، اندفعت إلى الساحل لتدخل إلى الميناء الغربى ، وهو ما يتأيد بما كروه النويرى السكندري فى موضع لاحق عنده من أن أسطول الحملة قد أتى ثغر الإسكندرية فى يوم ٢١ من المحرم سنة ٧٦٧هـ (٩ أكتوبر ١٣٦٥م) . بل وينهض الدليل أيضًا على عدم

<sup>(</sup>١) السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ١٠٥ .

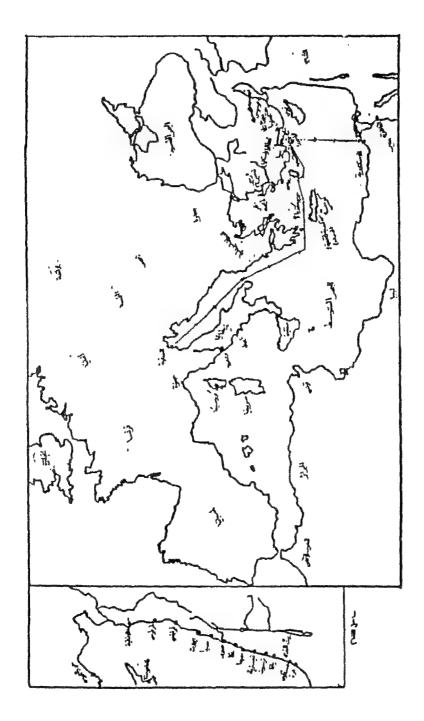

خريطة رقم (٢) خط سير حملة الملك بطرس من البندقية إلى الإسكندرية

ظهور سفن الأسطول جميعًا ، ما أشرنا إليه من قبل (١) من تعرض الأسطول للرباح الهوجاء واصطخاب البحر وعلى أمواجه وهو في طريقه إلى الإسكندرية بعد منادرته قرامبوزا ، عا أدى إلى تشتت سفنه ، وهو ما يفسره أيضًا ما ذكره " ماشو " من أن الملك لم يشأ أن ينزل بقواته إلى البر في إثر دخوله الميناء الغربي مباشرة ، بل هو عمد إلى إصدار الأمر بعدم النزول إلى البروالتريث حتى تلحق به - في الميناء - بقية سفنه التي أتى الشطر الأكبر منها قبل حلول الظلام مباشرة (٢) .

ويحسن أن نختتم هذا الفصل بعرض مركز لأهم معالم مدينة الإسكندرية التي كانت مسرحًا لأحداث الحملة .

كما هو معروف فإن الإسكندرية قام بتأسيسها الإسكندر الأكبر بعد استيلاته على مصر في سنة ٣٣٢ قبل الميلاد ، في موضع قرية مصرية قديمة على شاطىء البحر المتوسط تعرف باسم راقودة ، ويواجهها على مقربة من هذا الشاطىء جزيرة فاروس (٣). وبعد تأسيسها ، بنى في العصر البطلمي رصيف أو جسر حجرى عرف بالهبتاستاد Ileptastad (٤)، لكى يصل جزيرة فاروس بالساحل ، نما هيأ للمدينة ميناءين أحدهما هر المعروف في وقتنا الحاضر بالميناء الشرقي - حيث شيد فوق أقصى الطرف الشرقي من جزيرة فاروس على يمين الداخل إلى الميناء ذلك المنار الشهير ، والآخر وهو الميناء الغربي . وقد شقت في هذا الجسر فتحات تتيح للسفن المرور من ميناء إلى الآخر ، ثم تعرض جانبًا هذا الجسر للترسيبات ، نما أدى إلى تكوين

(۱) راجع هنا ص ۱٤٠ .

Machaut, p. 67:

(Y)

Li roy ses besonges ordonne, En atendant sa compaignie, Dont il Vint la Plus grant partie

Einfois que la nuit fust venue.

(٣) 7 - 10 - 1914, pp. 16 - 9 Breccia(E.), Al exandrea ad S Egyptum, Bergumo, 1914, pp. 16 - 9 وانظر أيضًا الشيال: الإسكندرية ، طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم المصور إلى الوقت الحاضر، فصلة من المجلة التاريخية المصرية ، ١٩٥٧ ، دار المعارف القاهرة ١٩٦٥م ، ص ١٩١١ ؛ وله أيضًا : تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٥ ، ص ٥ ، ١٢ .

(٤) أي سبعة ستاد أو سبع غلوات والستاد Stad يقدر بنحو ١٨٥ متراً ، راجع : . Breccia, p. 59.

عنق من الأرض ربط الجزيرة بالبابسة ، ومن ثم أصبحت الجزيرة جزءً من هذه البابسة أو البر الأصلى (١١).

وعلى الرغم من أن الإسكندرية لم يقصد من بنائها أن يتخذ منها عاصمة لملكه  $(\Upsilon)$  ، إلا أنها كانت "أولى مدن العالم أو ثانيتها " $(\Upsilon)$  ، وأصبحت فى العصور الوسطى أولى المدن البحرية لمصر والشرق  $(\Upsilon)$ . بل كانت منذ العقود الأولى بعد فتح العرب بها ملتقى العديد من تجار العنالم  $(\Upsilon)$ . أما فى الفترة التى تسبق حملة الملك بطرس دى لوزنيان عليها بنحو خمسة عشر عامًا ، كانت إلى كونها أولى مدن مصر البحرية أعظم مدن السلطان المملوكى ، حسبما يذكر الرحالة الألماني لودلف فون ساشم Ludolf Von Sachem وذلك في وصفه لها في سنة .  $(\Upsilon)$  ،  $(\Upsilon)$  –  $(\Upsilon)$  .

وكان لموقع المدينة الفريد في الطرف الشرقي من الساحل الأفريقي (V) وبين خط عرض (V) من الساحل الأفريقي (V) من أن السالم السام المالة وخط طول (V) من أن المالم المالة المال

Morris, Whitchead (pub), Services Guide To Alexandria (Second edilion, Alexan- (1) dria, 1940, p. 11.

Jouguet (P.), L'Impérialisme Mecédonien et i' Hellenisation de l'Orient, Paris, (Y) 1937, p. 273.

 <sup>(</sup>٣) ديودور الصقلى: ديودور الصقلى في مصر، القرن الأول قبل الميلاد نقله من اليونانية وهبب كامل،
 ملتزم الطبع والنشر دار المعارف عصر ( بدون تاريخ ) ، ص ٩٨ .

Breccia, p. 22. (£)

Arculf (The Bishop), The Travels of Bishop Arculf in the Holy Land Towards A.D.(6) 700, in: Wright, Thomas (ed.), Early Travels in Palestine, Ams. Press, New York, 1969, p. 10.

<sup>(</sup>٦) راجع كالة : صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) لوبير ( جراتيان ) : دراسة عن مدينة الإسكندرية ، في : كتاب وصف مصر ( لعلماء الحملة الفرنسية ) ، مج ٣ ( المدن والأقاليم المصرية ) ، ترجمة زهير الشايب ، الطبعة الأولى ، نشر مكتبة الخانجي عصر ، ١٩٧٨م ، ص ٢٩٩٩ .

<sup>(</sup>A) انظر تعليقات فولكوف deg V.Aolkoff في :

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Bretten (1585 - 1586), I FAO), Le Caire, 1976, p. 23 n. 34.

المعروفة قديًا وهى إفريقية - حيث تقع - وآسيا وأوربا ، بما أضفى عليها تلك المكانة المتميزة خاصة من ناحية الاتصال التجارى والحضارى بين هذه القارات الشلاث . فلقد اشتهرت الإسكندرية بأهميتها التجارية ، وهو ما سوف نلمسه طوال استعراضنا لفصول هذه الرسالة ومن أهم الأسباب التى أطمعت فيها القبارصة ، فكانت المحطة التجارية الهامة للتبادل التجارى بين الشرق والغرب .

ولقد نالت الإسكندرية إعجاب من كتبوا عنها من مؤرخين وجغرافيين ، بالإضافة إلى الرحالة المسلمين والغربيين . ومن أبرز ما كان يجتذب أنظارهم من معالمها الفريدة ، منارها الشهير الذي كان يستخدم لهداية السفن (١) . وقد مر بالمنار ما جعله ينتقص عبر السنين ، فكان أول ما أصابه - كما تقول الرواية العربية - هو تخريب جزئه الأعلى الذي يتمثل في مرآته الضخمة ، ثم جعل المنار يتقلص شيئًا فشيئًا بفعل الزلازل حتى لم يبق من موضع أساسه في سنة ٧٧٥ هـ / ١٣٧٣م كما يقول النويري السكندري " إلا البقعة لا غيرها "(٢).

أما عن خليج الإسكندرية ، فهو الذي كان يمدها بالمياه العذبة عن طريق ما يتفرع عنه من قنوات جوفية عَلاً الصهاريج الجوفية التي كانت منتشرة بالمدينة (٣). وكان هذا الخليج يسير

<sup>(</sup>١) راجع الشيال: طبوغرافية، ص ١٩٨.

شرع بطليموس الأول في بناء منار الإسكندرية وتم بناؤه في عهد بطليموس فيلادلفيوس ، راجع . -Brec . وناجع . -cia, p. 93

وقارن النويري السكندري: الإلمام ، نسخة الهند ، لوحمة ٢٢٤ ب ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع): " وقيل أن منارة الإسكندرية بناها أحد البطليموسيين من ملوك اليونان بعد وفاة الإسكندر " .

<sup>(</sup>۲) الإلمام، ۲۸۹/۵؛ ولكن أاظر فيه: لوحة ۲۲۴ب ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع ) . فهو يحدد هنا سنة ۲۷۹۳ ، في قوله: " وقيل إن منارة الإسكندرية أحد عجايب العالم ، وقد محى أثرها الآن ، فلم يبق – في سنة ست وسبعين وسبعمائة – منها غير الأساس " ؛ ولكن راجع أيضًا : ابن فضل الله العمري (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيي ) : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، دولة المماليك الأولى ، دراسة وتحقيق دوريتا كرانولسكي ، المركز الإسلامي للبحوث ، بيروت ۱۹۸۸ ؛ ص ۲۵۷ ، ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي ) : الرحلة ، نشر دفرمري C. Defremery وسنجرينتي . B.R. وسنجرينتي . Sanguinetti باريس ۲۰/۷ ،

<sup>(</sup>٣) بقى من هذه الصهاريج الجوفية واحد من أبرز المعالم الأثرية للإسكندرية فى وقتنا الحاضر ، هو صهريج النبيه ) الذى يقع فى منتصف حدائق الشلالات الحالية والمعروفة من قبل باسم حديقة المندق الشمالية، انظر خريطتنا رقم (١) .

محاذيًا لسور الإسكندرية الجنوبي على بعد ثلاثمائة متر منه (١١) إلى أن يصب في الميناء الغربي . وكان لهذا الخليج أثره في ربط داخل البلاد عدينة الإسكندرية بطريق تجارى واحد ، بل وتجاوز هذا إلى ربط هذه المدينة بالتجارة الشرقية الآتية من الشرق ومن الهند بوجه خاص (٢).

وكانت منازل الإسكندرية مبنية فوق صهاريج ماء ذات قناطر فوق أعمدة وأقواس<sup>(٣)</sup>، حتى بدت الإسكندرية وكأنها مدينة فوق مدينة ، وهو ما يشير إليه الرحالة الأندلسي القلصادي ( من رحالة القرن التاسع الهجري / القرن الخامس عشر الميلادي ) في قوله " وبناؤها تحت الأرض محكم " (٤).

ومن أبرز ما قيل عن الإسكندرية ما ذكره الرحالة ابن بطوطة التي زارها في سنة ٧٢٦هـ / ١٣٤٩م ، ثم عودته إلى المغرب في سنة ٥٧٠هـ (٥) / ١٣٤٩م في قوله :

" ... وهى الثغر المحروس ، والقطر المأنوس ، العجيبة الشأن ، الأصيلة البنيان ، بها ما شئت من تحسين وتحصين ومآثر دنيا ودين ، كَرُمت مغانيها ، ولطفت معانيها ، وجمعت بين الفخامة والإحكام مبانيها ، فهى الفريدة تُجَلّى سناها ، الخريدة تُجَلّى في حلاها ، الزاهية بجمالها المغرب ، الجامعة لمقترن المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب ، فكل بديعة بها احتلاؤها ، وكل

<sup>(</sup>١) على مبارك: الخطط التوفيقية الجديدة ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية ، ١٣٠٥ .

 <sup>(</sup>٢) راجع ماركوبولو : رحلات ماركو بولو ، ترجمة عبد العزيز جاويد ( عن الترجمة الإنجليزية لوليم مارسدن ) ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٧٧م ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ليون الإفريقي ( الحسن بن محمد الوزان الزياتي ) : وصف إفريقيا ، نشر مطابع جامعة الإلمام محمد بن سعود الإسلامية ١٣٩٩هـ ، ص ٥٧٢ .

 <sup>(</sup>٤) القلصادي (أبو الحسن على الأندلس): رحلة القلصادي ، دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان ،
 تونس ١٩٧٨م ، ص ١٢٥ .

وانظر أبضًا من الرحالة الأوربيين - على سبيل المثال:

Bretten (1585 - 1586), IFAO), pp. 25 - 6, 77; Brown (1673 - 1679), (IFAO), Le Caire, 1974, p. 21; Huntington (1695), dans: Voyages en Egypte Pendant les années 1678 - 1701, (IFAO), Le Caire, 1981, p. 180; Morison (1694), (IFAO), Le Caire, 1976, p. 6.

<sup>(</sup>٥) راجع هذين التاريخين في : ابن بطوطة : الرحلة ، ١ / ٢٦ ر ٣٠ على التوالي .

طُرفة فإليها إنهاؤها ، وقد وصفها الناس فأطنبوا وصنّفوا في عجائبها فأغربوا ... " (١).

أما البلوي السبتي - من رحالة القرن الثامن الهجري / القرن الرابع عشر الميلادي - فهو يقول واصفًا المدينة عندما دخلها :

"... فلم أرّ مدينة أحسن منها وضعًا ولا أبدع ربعًا ولا أوسع مسالك ولا أعلى مبانى ولا أسمى مراقى ولا أجمل مراسم ولا أوضح معالم ، ولا أملح أزقة ... وكفاها أن ليلها كالنهار فى تصرف العباد ، وإعادة مسائها كصباحها ، وهو غير المعتاد .. ومن أعجب صنعها أن بناؤها تحت الأرض كبنائها فوقها ، بل أعتق وأمآن ، لأن الماء من النيل يخترق جميع ديارها ويتخلل جميع أزقتها تحت الأرض فتتصل الآبار بعضها ببعض .. "(٢).

أما عن الرحالة الفربيين ، فسوف نكتفى بذكر اثنين منهم ، أحدهما معاصر لابن جبير وهر بنيامين التطليلي ، والآخر زار الإسكندرية قبل الوقعة بخمسة عشرة سنة وهو الرحالة الألماني لودلف فون ساشم .

أما بنيامين التطليلى فقد زار الإسكندرية قبل ابن جبير ببضع سنوات ، فجاء وصفه لها ثبت وثيق مفصل أحصى فيه الممالك والأقطار الأجنبية التي كانت تتبادل التجارة مع الإسكندرية في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي (٣) / أواخر القرن السادس الهجرى . والجديد في وصفه إشارة إلى نوع جديد من المنشآت عرفته الإسكندرية والثغور المصرية في العصور الوسطى وهو الفنادق التي كان يأوى إليها تجار الممالك الأوربية المختلفة ، يسكنون في أعاليها ، وبعرضون بضائعهم في أسافلها (٤).

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة : المصدر نفسه ، ١ / ٢٧ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) البلوى (خالد بن عيسى ): تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ، تحقيق الحسين السائح ، نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي ، المغرب ( بدون تاريخ ) ١ / ١٩٦٠ .

Benjamin of Tudela, The Travels of Benjamin of Tudela A.D. 1160-1173, in (\*) Wright, Thomas (ed.), Travels in Palestine, Ams. Press, New York, 1969, p. 123.

<sup>(</sup>٤) راجع في ذلك : الشيال : طبوغرافية ، ص ٢٢٥ - ٢٢٦ .

أما عن الرحالة الألماني فون ساشم فهو عدنا في تقريره الذي كتبه في سنة ١٣٥٠م / ٧٥هـ بصورة بليغة عما كانت عليه الإسكندرية من حصانة وازدهار وتقدم عمراني وصفة مبانيها ونظافة شوارعها . فيقول :

" ... وتتصف المدينة بالجسال الفائق والحصائة الشديدة ، فهى مزودة بأبراج عالية ، وأسوار منيعة .. وعتاز داخل المدينة بحسن الرواء ، إذ يسود البياض لون أبنيتها ، فى حين تتفرع قنوات مياهها الجارية فى كل زاوية من شوارعها . وتلقى المدينة عناية خاصة للاحتفاظ بنظافتها إذ يوجد بها المحتسبة الذين عنعون الناس من إلقاء ما يقلل من نظافة شوارعها أو مياهها ... وتبدو المدينة للوهلة الأولى وكأنها من المناعة بمكان ، بحيث يستحيل الاستيلاء عليها " (١).

وقد وصف الرحالة الأوروبيون الشكل الذى كانت عليه المدينة العربية داخل سورها المحيط، بأنه على هيئة مستطيل (7) أو مربع (7) أو أهليجى (بيضاوى) (1) أو ما يقترب من الهلال (1) أو هو يجمع بين المستطيل والبيضاوى (7).

وحدد " ماشو " مؤرخ حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية طول سورها المحيط بأكثر من عشرة آلاف متر (٧)، وهر ما يقترب من تحديدات جراتيان لوبير لطول وعرض المدينة العربية ألع من عشرة آلاف متر (١٨). ويورد لنا النويرى أوصافًا معاصرة لأجزاء من أسوار الإسكندرية العربية فيما يتصل بتحصيناتها من قلاع وأبراج ومرام سهام وشراريف خلال الوقعة ، وما استجد من تجديدات وترميمات وإضافات لتحصيناتها بعد الوقعة ، وهو ما يتقابل -خاصة عند الوقعة مع ما ذكره " ماشو " على لسان بيرسيفال دى كولون بأنها مدينة كبيرة واسعة وعريضة ، ذات

<sup>(</sup>١) في : كاله : صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص ٣٧ .

Sandyas (1611), dans : Voyages en Egyupte des années 1611 et 1612, (IFAO), Le (Y) Caire, 1973, p. 110.

<sup>(</sup>٣) ليون الإفريقي : رصف إفريقيا ، ص ٥٧١ .

Palem (1581), (IFAO), p. 8. (1)

Coppins (1636 - 1646), (IFAO), Le Caire, 1971, p. 19; Monconys (1646 - 1647), (a) (IFAO), Le CAire, 1973, p. 14.

Bremond (1643 - 1645), (IFAO), Le Caire, 1974, p. 18.

Machaut, p. 61: Sire, Alexandre est une Ville Qui tient de tours plus de X.mille. (Y)

<sup>(</sup>A) راجع : كتاب وصف مصر ، ٣ / ٣٦٩ ، ٣٧٤ .

أبراج وأسوار عالية حصينة ، وكل باب من أبوابها تدعمه أبراج جميلة تضفى عليها المزيد من الحصانة ، ويحيط بالمدينة خنادق واسعة وعميقة (١١) .

وكان سور الإسكندرية سوراً مزدوجًا وعرض الفصيل بينهما حوالى عشرة أمتار ، وينتصب عليهما أبراج ضخمة مبنية بالحجر الأبيض ، ويتلامس هذان السوران قريبًا من الحصن – أو القصصر – القديم (Y) ويبلغ ارتفاع السور الخارجى نحو عشرين قدمًا (Y) ( أى نحو سبعة أمتار) ويرتفع سورها الداخلى بأكثر من ذلك (Y) . أما عن سمك السور ، فيقدره الرحالة اليهودى مشولام بن مناحم – الذي شاهد أسوار الإسكندرية في سنة (Y) م – بعشرة أدرع (Y) ، أي خمسة أمتار .

وكان لهذا السور أربعة أبواب رئيسية هي باب البحر ، ويقع في أقصى الطرف الغربي من السبور الشمالي ويطل بابد الخارجي على الميناء الغربي مباشرة ، وقد تعرض للحرق على يد القبارسة إبان الوقعة (٦). ويقع بالقرب منه في اتجاه الشرق باب الديوان (٧). ويقع الباب الرئيسي الثاني وهو الباب الأخضر في السور الغربي من منتصفه تقريبًا وفي نهاية شارع المحجمة العظمي (٨). ويقع خلف الباب الأخضر قصر السلاح في موضع الزربية (٩). وفسي

Machaut, p. 61. (\)

<sup>(</sup>٢) Ghistele (1482 - 1483), (IFAO), pp. 111, 124 ؛ وعن الحصن أو القصر القديم انظر الخريطة رقم (١) .

Coppin (1638 - 1646), (IFAO), pp. 22 - 23.

Fabri (1483), (IFAO), II, pp. 658, 660, 773; III, pp. 949, 950.

Pitts (1685), dans : (1678 - 1701), (IFAO), P. 116n. 200 . : (ه) انظره في المناطقة المناطقة

Bejamin of Tudela, : مدد بنيامين التطليلي صراحة هذا الباب على الميناء الغربي مباشرة ، انظر : The Travels .., p. 122 ; Herreros, Quatre Vayageurs.., p. 27 .

<sup>(</sup>٧) Machaut, pp. 84-5 ؛ انظر أيضًا : الإلمام ، ج ٢١٥/٣ ويذكره النويري السكندري باسم باب الورد ، راجع ما جاء في الفصل الرابع ص ١٧٢ - ١٧٤ .

<sup>(</sup>A) هو الباب الرئيسي للمدينة من ناحية الغرب حيث ينتهى طريق المحجة العظمى . وقد أتشىء هذا البياب مقابل ( باب القرافة ) الأندكان يؤدى إلى جيانة هناك ، واجع : الشيال : طبوغرافية ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٩) راجع : النويري السكندري : الإلمام ١٧٤/٢ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، وانظر خريطة رقم (١).

السور الشرقى من منتصف تقريبًا يقع باب رشيد على طريق المحجة العظمى أو الشارع المسلوك (طريق الحرية الحالى – شارع فؤاد سابقًا) وهو أحد الأبواب التى حرقها أهالى الإسكندرية وهم ينجون بأرواحهم منه أثناء الوقعة (١). ويقع إلى الجنوب منه باب الزهرى قرب الطرف الجنوبي للسور الشرقي (٢). أما الباب الرئيسي الرابع فهو باب السدرة (أو باب الشجرة) ويقع في السور الجنوبي في منتصف النصف الغربي منه على وجد التقريب (٣).

وهناك الكثير من معالم الإسكندرية حينذاك عما لا يسمح المجال بالكلام عنه بالتفصيل ، إلا أننا سوف تشير إلى أهم هذه المعالم أثناء سرد حوادث الحملة في الفصل الرابع من هذه الدراسة ، مثل مبنى الديوان ( ديوان الخمس ) ، وهو نفسه ( مبنى الوارد والصادر ) ، ودار الطراز ، ودار الصناعة الشرقية والغربية ، والأسواق والحوانيت والخانات ، التي نهبها الفرنج بالإضافة إلى معالم الجزيرة نفسها (٤).

تلك عجالة عن طبوغرافية مدينة الإسكندرية وأبرز معالمها إبان وقعة القبارصة والتى كانت مسرحًا لعدوانهم . فأحرقوا بعض مبانيها ومنشآتها ، وأعملوا السلب والنهب فى البعض الآخر ، وامتدت يد التخريب إلى جانب منها . وسوف تقص الفصول التالية حكاية ما أصاب المدينة على أيدى أولئك القوم من خراب ودمار عما لم تشهده منذ أقدم عصورها .

 <sup>(</sup>١) انظر: خريطتنا عن طبوغرافية الإسكندرية رقم (٣)، وعن تسمية المحجة العظمى بالشارع المسلوك، انظر في: محمد محمد أمين: وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون: كتاب وقف بتاريخ ١٢ جمادى الأولى ٧٢٦ هـ ( دراسة ونشر وتحقيق)، في: ابن حبيب، تذكرة النبيه، ٢ / ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) انظر خریطة رقم (۳)

Combe (Et.) De la Co : كان يطلق على هذا الباب عند أسماء منها ( باب سان مارك ) راجع (٣) lonne pompée au phare d'Alexandrie, dans : Bulletin de la Société Royale d' Acrhéologia d'Alexandrie No.3 (1934). Alexandrie, 1934, pp. 104 - 112) . p. 105.

انظر أيضًا : Machaut, p. 91 الذي يطلق عليه اسم " باب البهار " La Porte du poivere " وتذكره بعض كتب البلدان باسم " باب الشجرة " نسبة إلى شجرة عاتية من أشجار السدر كانت تقوم إلى جانبه . راجع : الشيال : طبوغرافية ، ص ٢١٢ ، ويعرف باسم " باب الموسم " راجع : الحميري ( محمد بن عبد المنعم) : الروض المعطار في خبر الأقطار ، حققه إحسان عباس ، الطبعة الثانية ، مكتبة ، بيروت ١٩٨٤ ، ص ٥٥.

 <sup>(</sup>٤) راجع: القبصل الرابع من هذه الدراسية ، ص١٧٧ وصيف حيات أخبرى ؛ وانظر أيعث : خريطة الطيرغرافية رقم (٣).



خريظة رقم (٣) معالم الإسكندرية في عهد الأشرف شعبان وقت نزول حملة بطرس دى لوزينان بها (١٣٦٥م - ٧٦٧ هـ)

## الفصل الرابع وقائع الحملة على الإسكندرية (١٠ - ١٦ أكتوبر / ٢٢ - ٢٨ المحرم)

الخلاف حول عند قطع الأسطول الصليبيي وأنواعها – رسو الأسطول في الميناء الغربي في ١٠ أكتوبر / ٢٧ المحرم ، وموقف الأسطول في الميناء الغربي في ١٠ أكتوبر / ٢٧ المحرم ، ومراحل الأهالي وجنفرا والحامية بن الفريقين ، وتتاتجها – محاولات اقتحام المدينة ، واحتلالها ، وما أصابها من تنمير وتخريب – استمرار أعمال القتل واللبع ، والتنمير والتخريب ، والسلب والنهب ، وأهمية رواية النويري في هذا الصند (١١ – ١٦ أكتوبر / ٢٣ – ١٨ المحرم) – الاتسحاب المفاجيء للأسطول الصليبي عن المدينة ، وأسبابه .

خلصنا من روايات المؤرخين القدامى والحديثين التى استعرضناها فى الفصل السابق حول تاريخ وصول الأسطول الصليبى إلى مياه الإسكندرية ، أن ذلك تم يوم الخميس ٩ أكتوبر ١٣٦٥م / ٢١ المحرم ٧٦٧ه ، وإن كانت طلائعه قد ظهرت فى الأفق البعيد يوم الأربعاء ٨ أكتوبر / ٢٠ المحرم ٢٠٠ .

على كل حال ، بظهور مراكب الأسطول في يوم الأربعاء اعتقد أهالى الثغر - كما أشرنا من قبل (١) - أنها سفن البنادقة قد أتت بمتاجرها في مثل هذا الوقت من السنة ، فتحقق لهم بذلك الأرباح الوافرة ، خاصة وأن تجار الثغر قد جلبوا إليهم من اليمن أصناف البهار يبيعونها عليهم ؛ ولما لم تتحرك السفن وباتوا ليلتهم في خوف شديد إلى أن طلع صباح يوم الخميس فتحركت مراكب الأسطول تطلب ساحل الجزيرة وقد ملأت البحر لكثرتها من كل جهة ، والناس تذهب بهم الظنون كل مذهب (٢) ، فالعدد الذي يشاهدونه من قطع الأسطول يزيد عما اعتادوا رؤيته عند قدوم سفن تجار البنادقة ، فاعتراهم الشك في أن يتمكن هذا الأسطول من إنزال ما يكفي من المقاتلين لإلحاق الضرر بمدينة تشتهر بمناعتها الشديدة (٣) ، وكانت مراكب الأسطول من أجناس مختلفة ، في تفسيره قول ابن أبي حجلة :

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله ، ص ١٤٣ وهـ٢.

<sup>(</sup>٢) النويري السكندري: الإلمام ، ٢ / ١٣٦ - ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نقسه ، ٢ / ١٣٧ .

<sup>(3)</sup> اختلفت المصادر المعاصرة والمتأخرة في تقدير عدد سفن هذا الأسطول. فهو لدى المصادر الفربية - منذ تجمعه في رودس ومسيره منها صوب الإسكندرية - تتراوح قطعه بين الستين سفينة والمائة وثمانين سفينة. أما المصادر العربية ، فهي تذكر رقمًا تكاد تتفق عليه وهو سبعون سفينة فهو في (Vita) بطرس دى سفينة. أما المصادر العربية ، وفي : ٨٠ A Atiya, The Crusade, p. 414 قطعة ، وفي : ١٠ A عصل المعاصر فهو لا يحدد قطع هذا الأسطول ، وإنا يكتفي بذكر أنواعها من غير أي تحديد أيضًا لأعداد هذه الأنواع ؛ انظر : ٢٠ من المحدثين الذين تابعوا هذا أو ذاك من المصادر : ١٠ A Atiya, The Crusade, p. 142 قطعة نقلاً من مغيراس .

أما المصادر العربية من معاصرة ومتأخرة ، فمنها : النويرى السكندرى : الإلمام ٢٣٠/٢ ، نحو ٧٠ قطعة – وعند ابن أبى حجلة في قصيدة له يرثى فيها ثغر الإسكندرية ٧٠ قطعة في : الإلمام ٢٣٠/٢ وهي ذات القصيدة المتضنة في مقامته التي أنشأها في الوقعة وأدرجها ابن حبيب في : تذكرة النبيه ، ٢٩١/٣ ؛ وأبن إياس ، بدائع الزهور ، ج ١ ق ٢ ، ص ٢٤ ؛ وفي : ابن حبيب ، تذكرة النبيه ، ٢٨٨/٣ ، ٧٠ قطعة ؛ وفي : ابن تغرى بردى ، النجوم، وفي : المسلوك ، ج٣، ق١، ص ١٥ ما بين ٧٠ إلى ٨٠ قطعة ؛ وفي : ابن تغرى بردى ، النجوم، وهو معاصر ، فلم يورد شيئًا في هذا الصدد ؛ راجع له : البداية والنهاية ، ٢١٤/١٤ ؛ وله أيضًا : الاجتماد وطبعة القاهرة) ، ص ٢١ - ١١ ، و ( طبعة بيروت ) ، ص ٧٧ .

أتاها من الفرنج سبعون مركبًا فصاحت بها الغربان في البر والبحر

فأتى البنادقة فى أربعة عشر غرابًا ، والجنوية فى غرابين ، والروادسة فى عشرة غربان ، والنرنسيس فى خمسة غربان ، والباقى من جزيرة قبرس (١).

ولقد تخير بطرس دى لوزنيان - من غير شك - الوقت الملائم للهجوم على الإسكندرية بهذا الأسطول، فكان التوفيق حليفه لأسباب هى مزايا فى حد ذاتها - بالنسبة إليه - أتاحت له التوفيق ومن ثم الاستيلاء على الإسكندرية. فقد كان والى المدينة صلاح الدين بن عرام متغيبًا فى مكة بسبب الحج (٢)، فى الوقت الذى كانت فيه حامية المدينة قد تقلصت والحكومة المركزية غافلة عن حاجة المدينة إلى تسليحها وتقويتها (٣) ثقة من أولى الأمر فى

(۱) الإلمام ، ۲۳۰/۲ . ويفيد نص النويرى السكندرى - وكما أشرتا إليه بالمتن هنا - تعدد الأجناس المشتركة في هذه الحملة . ويضيف Adchaut, p. 57 إلى ما ذكره النويرى السكندرى ، جماعة الإسبتارية واشتراكهم في الحملة ، وهي الجماعة الدينية التي تجمع أجناسًا مختلفة من الغرب الأوربي ، ويقع ذكر الكتيلان والأراجونيين من سكان قطالونيا وأراجون في شمال شرق أسبانيا ضمن من كان لهم نصيب في المساركة في هذه الحملة ؛ انظر : -Addelena Luz Pomes, Los Aragoneses en la conquista Y Sa بانظر : - ويقع دياريخ البحرية ، ص ۱۵۵ بالمورد و العبادى : تاريخ البحرية ، ص ۳۵۱ .

(۲) النويري السكندري: الإلم، ۱۳۱/۲. كان جنغرا - كما أشرنا إليه في موقعه بالمتن هنا من قبل - هر تائب ابن عرام في غيابه - وكان سبيء التدبير لم يحسن - كما سنري - مواجهة الموقف ، بل كان همه عندما دخل الإسكندرية تائبًا عن ابن عرام أن يستعرض الجنود من طوائفها المتطوعة الحارسة للميناء لبلة في كل أسبوع ، ويشعر أنه بمثل هؤلاء الجنود ممتعرض الجنود عمن يقصدها مهاجمًا ؛ وفي ذلك يقول النويري السكندري ، الإلم ، ۱۳۱/۲ - ۱۳۲۷ : ( .. قلما دخل جنغرا المذكور الإسكندرية ، رأى طوائفها المتطوعة الحارسة لميناها تنجر عليه من الجزيرة بقسيهم الخرج الموترة ، وأعلامهم الحرير المنشورة ، مع ما بأيديهم من المزاريق والرماح ، والدرق والصفاح ، والزرد النصنيد ، ومصفحات الحديد ، والنقط الطيار الصاعد منه لهب النار ، وهم بلبوسهم المختلف الألوان كالزهر في البستان . قلما عاينهم جنغرا بكي وقال : هؤلاء أهل الجنة لرباطهم وجهادهم في سبيل الله ، وقد طاب والله العيش بقوة هذا الجيش ، لو أتى إلى الإسكندرية جميع نصاري الرومانية ما قدروا مع هذا الجيش الثقيل على الإسكندرية ، بل يكسرون النصاري ، ويصيرونهم قتلى وأساري ) ،

القاهرة بما كانت تتمتع به المدينة من أمن لم يعكر صفوه طريلاً (١). هذا بالإضافة إلى أن الموسم كان موسم فيضان النيل وهي في إبّانه والمياه تغمر الدلتا ولا يسهل الاتصال بالقاهرة إلا بالطريق الصحراوي البعيد ، فكان من المستحيل على هذا إيفاد نجدة سريعة إلى الإسكندرية (٢). ولكن وعلى الرغم من كل هذه الأسباب التي تُعد من المزايا بالنسبة إلى الملك بطرس ، فقد أدرك المصاعب التي عليه مواجهتها في المعركة القادمة ، نظراً لما اشتهرت به الإسكندرية لدى الغرب الأوربي من استحكامات وتحصينات وأسوار منيعة وأبراج عالية متينة ومداخلها المزودة بأبواب من الخشب المتين المصفح بالحديد (٣).

على كل حال ، كانت مشاعر أهل الثغر على ما شرحناه منذ قليل<sup>(٤)</sup> بعد أن لاحظوا عدم دخول سفن الأسطول إلى الميناء وذلك في يوم الأربعاء ٨ أكتوبر (٢٠ المحرم) . ولكن ما إن لاح صباح يوم الخميس تالية (٩ أكتوبر – ٢١ المحرم) حتى أقبلت مراكب الأسطول قاصدة ساحل الجزيرة ، وقد ملأت البحر إلى أن حطت السفن في بحر السلسلة (الميناء الغربي) من جهة الباب الأخضر ، فما كان من أهل المدينة – وقد أدركوا حقيقة الموقف – إلا أن بادروا يستعدون للأمر ، فقاموا بتعزيز أسوار وأبراج المدينة من جهة البحر والجزيرة برماة قسى الجرخ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الإلماء ١ / ١ - ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ١٣٤/٢ : ( ودخل – أى بطرس – البلد باطمئنان ، وذلك فى يوم الجمعة الثانى والعشرين من المحرم سنة سبع وستين وسبعمائة ، والنيل منتشر على البلاد ، قصد بإتيانه ذلك الزمن لتتعرق النجدة من مصر لبعد الطريق من الجبل ) ؛ انظر أيضًا : كاله ، صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص £2 .

<sup>(</sup>٣) انظر أولاً: خريطة رقم (٤) ، ص ؛ وانظر أيضًا : كالد ، صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص ٤١ - - ٢٤ ؛ . Atiya, The Crusade, p. 352

<sup>(</sup>٤) يعير " مخيراس " أيضًا عن المخاوف الى اعترت أهل الإسكندرية عند ظهور أسطول الحملة ؛ راجع : . Makhairas, p. 151

<sup>(</sup>ه) الإلمام ، ١٣٧/٧ - ١٣٨ . والجرخ - والجمع جروخ : نوع من القوس الرامى الذي يرمى عنه النشاب Dozy (R.), Supplement aux Dictionnaires Arabes, Byrouth 1968, tome I, p. والنفط ؛ انظر : . 182

وهر أحد أنواع التسى الذي يقابله في الإنجليزية لفظ Crossbow وفي الفرنسية كلمة Arablete ؛ انظرَ شروح درويش النخيلي على هذا النوع من الأقواس ، في : كاله ، صورة وقعة الإسكندرية ، ص٣٩ ، هـ ٤٥.

وعلى الرغم من أن الملك بطرس كان يمكنه النزول إلى البر فى يوم الخميس ٩ أكتوبر (٢١ المحرم) ، إلا أنه – فيما يبدو – فضل الانتظار إلى صباح اليوم التالى حتى تصل بقية مراكبه كما ذكرنا فى موضعه منذ قليل (١)، أو بسبب انتظار ما تطلعه عليه جواسيسه الذين أنفذهم إلى الساحل لاستطلاع أحوال المدينة كما سنشير إليه بعد أسطر قليلة ، ولكنه – على كل حال – اكتفى بأن أرسل قاربًا لجس الميناء بقميرة (٢) ، أمطره المسلمون بوابل من السهام ، فولى هاربًا حتى لحق بمراكب الأسطول (٣) .

قلما كان بعد الغروب من يوم الخميس هذا ، أوقد أهل الثغر الفوانيس على امتداد السور ، في الوقت الذي كانت فيه مراكب الأسطول رابضة في مكانها لا تتحرك من المكان الذي أرست به ، وقد انضم بعضها إلى بعض في وحدة متماسكة كالطوف الصغير وسط البحر الكبير ، وبدأت مشاعر الناس بالثغر تستهين بأمر هذا الأسطول (٤). وكان إيقاد الفوانيس إجرا ما وقائيًا لمنع تسرب أحد من أفراد الأسطول إلى داخل المدينة تحت جنح الظلام . إلا أن النويري السكندري يورد أن الملك بطرس رمى من أعلى الجنزيرة في الليل جواسيسه في زى لباس المرب ، المسلمين يتفحصون وسائل الدفاع ، فداخلوا المسلمين ، فلاحظوا تجرد هؤلاء من لباس الحرب ، وقاموا بشراء بعض المأكولات ورجعوا بها إلى الأسطول وأخبروا الملك بطرس بخلو الجزيرة من المتاتلين المسلمين المسلمين

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الثالث ، ص١٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) هي أداة لجس الأعماق كما هو واضع من السياق .

<sup>.</sup> אין ועָזון אי אין אאר ב

<sup>(</sup>٤) المصدر تفسه ، ١٣٨/٢ - ١٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الإلمام ، ١٤١/ - ١٤١ . وللمقريزى رواية أخرى ينفرد بها فى هذا الصدد ومخالفة لما أورده النويرى السكندرى ، ولكنها تتفق معها على كل فى نزول بعض الفرنج إلى الساحل فى مساء يوم الخميس المذكور ، فهو يذكر نزول جماعة من الفرنج فى يوم الخميس ليلاً بخيولهم ، وكمنوا فى التراب الذى بظاهر المدينة ، ولما ضرب الفرنج نفيرهم ( راجع ما جئنا به فى المتن هنا ، ص ١٣٩عن ضرب النفير من سفينة الملك بطرس إعلانا بهدء الهجوم فى صباح يوم الجمعة ) ثم نزلوا إلى البر من مراكبهم ، خرج هذا الكمين وحمل من فيمه على المسلمين حملة منكرة ، منضمين بلا شك – حسب رواية المقريزى - إلى الطلائع الأولى التى نزلت ألى البر . ولم نعشر على هذه الرواية ، وإلى جانبها رواية النويرى السكندرى فى المصادر الفريبة المعاصرة خاصة دى مزيبر - فيما ينقله عنه "يورجا" و"ماشو ". راجع المقريزى : السلوك ، ج٣ ق١، ص ١٠٥٠ .

وقبل طلوع الشمس من يوم الجمعة ١٠ من أكتوبر ( ٢٢ من المحرم ) ، وصل جمع من العربان تقوية لحامية المدينة ولأهلها ، وصاروا يتطاردون على خيولهم خارجين من الباب الأخضر حتى وصلوا إلى الجزيرة لا يحمل الواحد منهم غير سيفه ورمحه(١).

ولما كان بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة المذكور ، تجمع خلق من الأهالى وانتشروا على ساحل الجزيرة ، قمنهم من تسلع بأسلحة خفيفة ، ومنهم الأعزل المجرد من السلاح ، وانتشر معهم الباعة يبيعون على من بالجزيرة من الخاص والعام ، وقد تخلص الجميع من خوفهم من المراكب التى شاهدوها في يوم الأربعاء ، ولم يعد يفزعهم اجتماع الأسطول في الميناء (٢)، والعوام يثيرون الجلبة صائحين يسبون الملك بطرس بصريح العبارة - كما يذكر النويري - وهو ومن معه ساكت لا ينطق بكلمة (٣). ولم يدر بخلا الأهالي ما سوف يتعرضون له من كارثة وشيكة الوقوع ، وهم - إلى هذا - لم يكونوا وقتئذ على دراية بأنواع الحروب وضروب الحصار في موطنهم مما حدا بالنويري السكندري إلى أن يقول : (كان الخبر بأتي إلى القبرسي أن في موطنهم مما حدا بالنويري السكندري إلى أن يقول : (كان الخبر بأتي إلى القبرسي أن وكان من أعظم أخطائهم أن خرجوا من تحصيناتهم لكي يواجهوا الموت ، مع ما انضاف إلى هؤلاء الأهالي من حامية ضعية مكونة من مجموعة صغيرة من المتطوعة ، وقوة من العربان ينقصها النظام على عزم منع نزول الفرنج من مراكبهم (٥).

وفى الوقت نفسه ، لم يكن جنغرا - نائب ابن عرام - بالشخصية التى يمكن لها أن تجابه الموقف بصلابة وبلا تردد . فعندما أشار عليه المغاربة وعلى رأسهم التاجر عبد الله بإخلاء الجنيرة والانسحاب وراء أسوار المدينة إلى أن تحضر النجدة من القاهرة ، لم يتبين لجنغرا صواب هذا الرأى ، خاصة بعد أن احتج الربط معترضين على هذا الرأى ، لأنهم لم يرغبوا فى

<sup>(</sup>١) الإلكام ، ٢ / ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ، ۲ / ۱۳۹ - ۱٤۱ ، ويدل ما أوردناه في آخر هذه الفقرة على أن الأسطول كان
 شديد القرب من ساحل الميناء الغربي عند الباب الأخضر .

<sup>(</sup>٣) يعبير المقريزى: السلوك ، ج٣ ق١ ، ص ١٠٥ ، عن هذه المشاعر خاصة ما كان من الساعة والصبيان، بقوله ( ... وليس لهم اكتراث بالعدو ) .

<sup>(</sup>٤) الإلمام ، ٢ / ١١٤ .

Atiya, The Crusade, p. 354 . : وأجع ( ه )

ترك ربطهم وأصروا على البقاء خارج الأسوار للدفاع عنها ، واتهموا التاجر عبد الله وغيره من المغاربة بأنهم يريدون إخراب هذه الربط مثلما تسببوا في إخراب بلدهم طرابلس الغرب عندما استولى عليها الفرنج (١) ؛ وهنا يعلق النويري السكندري على موقف جنغرا من هذه المشورة بقوله : " ولو كان المسلمون تركوا للقبرسي الجزيرة وتحصنوا بالسور ، وقاتلوا من ورائه كل رجس كفور ، لكان المسلمون بتحصينهم بالثغر ، سلموا من القتل والنهب والأسر ، وما كان عليهم من إخراب الربط المبنية لسلامة الإسكندرية ، من أذى الملة النصرانية . قالذين خافوا على ربطهم تخريب ، ودورهم التي داخل البلد نهبت ، وذلك بالرأى غير الصائب) (٢).

وعلى هذا ، ركن جنغرا لكلام أصحاب الربط ، وصم أذنيه عما أشار به التاجر عبد الله المغربي ، وكان جوابه له لا يتعدى قوله : ( لست أترك أحداً من الفرنج يصل إلى الساحل ، ولو قُطعت منى الأوداج ، ونفذت المقاتل ؛ وإذا أراد الله أن يلطف بعبده ألهمه حسن التدبير، وإذا خذله شتت رأيه ) (٣).

على كل حال ، كان الفرنج في مراكبهم بنظرون أحرال الناس على الشاطى، وما هم عليه من عدم المبالاة ، فطمعوا فيهم (1) ، ولم يجد الملك بطرس أنسب من صباح هذا اليوم - الجمعة ، وهو اليوم المتفق عليه - لمهاجمة المدينة (6) ، فصمم على المبادرة بعملية إنزال الجنود ، فدوى صوت النفير على الفور في سفينة الملك معلنًا بداية الهجوم ، فوقف بطرس دى توماس - المندوب البابوى - بأعلى مكان في سفينته وهو في كامل سلاحه ، رافعًا الصليب

<sup>(</sup>۱) استولى الجنوية بقيادة فيليبو داريا Philippo Daria على مدينة طرابلس الغرب في عام ١٣٥٤م ؛ راجع : كاله ، صورة عن وقعمة الإسكندرية ، ص ٧٣ هـ ٥٨ ؛ ولكن انظر أيضًا : النويرى السكندرى ، الإلم، ٢ / ٨ ؛ و ٣ / ٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) انظر كل ما جاء في هذه الفقرة في: الإلمام ، ۲ / ۱٤٤ - ۱٤٥ . ويشير النويري السكندري
 (۲) انظر كل ما جاء في هذه الفقرة في: الإلمام ، ۲ / ۱٤٤ - ۱٤٥ . ويشير النويري السكندري
 (۲٤٤/۲) إلى أن السلطان الملك الأشرف شعبان رسم - بعد سنتين من وقعة القبرسي - بهدم ما تجدد في الجزيرة من الربط والقصور احتراز من العدر أن ينزلها فيجد مأوى يؤويه ويتزود بالمباه من صهاريجها .

<sup>(</sup>٣) الإلام ، ٢/١٤٥ - ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) الإلمام ، ١٤٦/٢ . ويقدر " ماشو " من تجمع من المسلمين بعشرين ألفًا ، ومخيراس بعشرة آلاف ؛ انظر على التوالى : Machaut, p. 68; Makhairas, p. 151 ؛ ولكن قارن ما أتبنا به عن " ماشو " أيضًا فيما بعد ، ص١٦٩ و هـ ١ .

في يده ، وأخذ يمنح البركة للمقاتلين ، ومن ثم شرع الأسطول في التقدم نحو الساحل (١) ، وانفصلت عن الأسطول أول سفينة بقيادة السير جون دى سير (٢) Sir John de Sur – أى سير جون صاحب صور ، وهو لقب اسمى فقط – ، وهى غراب التقدمة الذي يذكره النويري السكندري ، فشق غراب التقدمة هذا طريقه نحو البر ، فنزلت إليه طائفة من المغاربة خائضين في الماء في محاولة منهم لعرقلته ، فنارشوا من فيه القتال ، حتى إنهم أمسكوا الغراب بزيديهم وطلبوا من الزراقين (٣) إطلاق النار ليحرقوه ، ولكن أحداً لم يكترث ، فاستعجلوهم إطلاق النار ، فرموا بدفع فيه نار كنار الحلفاء وقع في الماء فانطفا ، فكان لابد للمغاربة من الدفاع عن أنفسهم بالسيوف ، فالتحموا مع أصحاب الغراب في محاولة يائسة للنجاة بأنفسهم ، ولكن الأمر انتهى بقتل المغاربة (٤) ، ومن ثم نجح الغراب في المخول إلى الساحل، وتبعه آخر كان يرمى بالسهام ؛ فلما دخلا البر تتابعت الغربان داخلة من أماكن متفرقة ، ولم يلبث الفرنج أن نزلوا سريعًا من مراكبهم بخيلهم ورجلهم ضحى نهار يوم الجمعة إلى البر (٥) للواقي للساعة التاسعة صباحًا (١٠).

Vita, in : Jorga, p. 292. (1)

Makhairas, p. 151. (Y)

<sup>(</sup>٣) الزراقون - والمفرد زراق: وهم الذين يرمون النفط من الزراقة ، وهي أنبوبة خاصة يزرق بها النفط ؛ Dozy, Suppl., I, pp. 587 - 88 .

<sup>(</sup>٤) قارن: سالم: تاريخ الإسكندرية، ص ٣٣٠ قهو يقول إثر نصه على إنطفاء نار المدفع: ( وحدث خلاف بين المفاربة، فتضاربوا بالسبف، وسقط منهم عدد كبير صرعى)، وهو ما لم يرد في نص الإلمام الذي يرجع قيه الدكتور سالم إلى لوحة ٧٢ ب من ( نسخة الهند) وهي ما توافق لوحة ١٠٣ ب من نسخة برلين، وفي الإلمام المطبوع ج ٢، ص ١٤٦ وهي التي نرجم إليها هنا، يقول النويري السكندري بالحرف الواحد: « قرموا بمدفع فيه تاركنار الحلفاء فوقع في الماء فانطفا ثم إن المفاربة وأصحاب الغراب ضربوا بعضهم بعضاً بالسيوف إلى أن قتلت المفاربة في تلك المحاربة، فحينئذ دخل الغراب الساحل ... إلى من ...

<sup>(</sup>٥) الإلم ، ١٤٦/٢ ؛ وانظر هذه الصورة نفسها لمقاتلة المسلمين للفرنج وهم في غراب التقدمة في البحر ، في : Machaut, p. 68 ؛ وراجع أيضًا : المقريزي ، السلوك ، ج ٣ ، ق ١ ، ص ١٠٥ .

Et Capta est civitas magna عند يوم الجمعة ٤ من شهر أكتوبر تاربخًا للاستبلاء على الإسكندرية Alexandriae die Veneris, Octoberis mense quarta die "

ويحدد في الوقت تفسه من هذه النسخة وقت النزول إلى البر بالساعة التاسعة صباحًا وبوقت اقتحام المدينة بالساعة الثالثة بعد الظهر (عصرًا).

وقد أشار Vita) بها يتنق والتاريخ المتمارف عليه وهو ۱۰ أكتوبر ١٩٦٥م، ولكنه في الوقت نفسه ( انظر دى مزيير ( Vita) بها يتنق والتاريخ المتمارف عليه وهو ۱۰ أكتوبر ١٩٦٥م، ولكنه في الوقت نفسه ( انظر في مزيير نفسه – وقت النزول إلى البر بالساعة الثالثة بعد في هذيه عدد – استناسًا بغيليب دى مزيير نفسه – وقت النزول إلى البر بالساعة الثالثة بعد الظهر Hora tertiarum ) – وهو ، كما هو مشاهد في كلمات دى مارس لاترى – وقت اقتحام المدينة ، وهو ما يوافق بعد الظهر Hora nona عند مزيير نفسه ( راجع مرة أخرى 4 ما المذكور – من غير تحديد ساعة معينة والمشاهد أن " ماشو " ( p.96) يحدد بمكل دقة وقت النزول بصباح اليوم المذكور – من غير تحديد ساعة معينة – وهو صباح اليوم المتالى على انتهاء الاحتفال بعيد القديس دنيس ( الموافق ليوم الحسيس 4 من أكتوبر ) : Lendemain de la St. Denis,

Einfois qui li jours fust finis

وهر يتفق وما ذكره دى ماس لاترى ، ويتفق بالمثل وما أورده : النوريرى السكندرى ، ١٤٦/٢ ، من نزول الفرنج إلى البر وقت الضحى أى قبل الزوال و ضحى نهار يوم الجسعة » ، وهو ما نجده أيضًا لدى المقريزى ، السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ١٠٧ و صحوة نهار الجسعة » . وأما تحديد دى مزير – حسبما يشير دى ماس لاترى – من اقتحام المدينة في الساعة الثالثة بعد الظهر فهو يكاد يتفق فيه مع مخيراس (p.153) الذى يحدد الوقت بحوالى الساعة الرابعة ، وأيضًا مع النويرى السكندرى (١٦٦/٢) ويحدد الوقت بعصر يوم الجمعة المذكور .

ولقد حدد الدكتور عطية (The Crusade, p. 354) نقلاً من نص (Vita) نفسه الذي يرجع إليه "يورجا". حدد وقت النزول إلى البر بالساعة الثالثة ، ثم هو يستشهد " بماشو " لتحديد هذه الساعة بالذات مشيراً إلى القطعة الثانية من أشعار " ماشو " وهي حسب ترقيمها (11. 2330) وتقع عند ماشو في (p.71) من غير أن يذكر الدكتور عطية بيتاً من الشعر بعينه ، ولكن هذه القطعة تتضمن بيئاً يحتوى على الرقم " الذي يستند إليه الدكتور عطية في تحديد الساعة الثالثة ، وهو :

Qu'il le fist reculer iii. pas

ولا علاقة من قريب أو بعيد بالمنى الذى يدور حوله هذا البيت والوقت الذى يحدده الدكتور عطية . فقطعة الشعر هذه عند " ماشو " والتى تحتوى على هذا البيت إنا تدور حول ما يقصه " ماشو " عن شجاعة الملك بطرس عندما واجهه - مهاجمًا - واحد من قادة البحر المسلمين إبان المناوشات الأولى للوقعة متحديًا الملك للنزال ومشيراً إلى أن ما يحاول الملك الاستيلاء عليه هو بلاه وأرضه ، وهو يهز في يده رمحًا ضخمًا بكسوة الحديد يدفع من تسدد إليه الطعنة إلى الوراء لمسافة ثلاث خطوات ( الخطوة في المتياس اللاتيني تقدر ونصف المتر ) فما كان من الملك - كما يورد " ماشو " إلا أن جاوبه ، منتضيًا سيفه بأن عليه ( أي هذا ح

وكان آميديد الثالث Amedée (أو: آميد الثالث Amédée ) - من مشاهير فرسان الحملة - أول من نزل من سفينته خائضًا في الماء ، فكاد يفقد حياته عندما أحاط به حشد من العربان ، ولم يتخلص من الخطر المحدق به وهو يقاتل ببسالة - كما في كلمات " ماشو " - إلا بعد أن اندفع إلى نجدته اثنان من مارشالات الملك هما جان دى مورفو Jaen de Mopho وسيمون تينولي (١) Simon Thinoli . وتبع هؤلاء من المشاهير أيضًا في النزول إلى المياه كل من هيج (هو) دى لوزنيان أمير الجليل عولاء من المشاهير أيضًا في النزول إلى الميا كل من هيج (هو) دى لوزنيان أمير الجليل كرنت دى تيرين Visconte de Turenne ، وأبديا شجاعة فائقة وهما يناوشان المسلمين القتال ، ثم لم يلبث الملك بطرس نفسه أن غادر سفينته

Il avoit lá un amiraut.

Oui estoit venus á L'assaut.

Il dist au roy: "Viens-tu conquerre

Lors donna au roy tel colée,

D'une fort Lance bie ferrée,

Qu'il le fist reculer iii.pas

Li roy li dist: " Tu ne scez pas

" Encor comment m'espée taille,

Mais briefment le saras, sans faille"

ولم يذكر " ماشو " في الواقع غير اسم واحد فقط من هذين المارشالين ، وهر جان دي مورفو ، ولكن " دي ماس لاتبري " في حاشية له على " ماشو " ( انظر فيه : P, 280 n. 20 ) يذكر المارشال الثاني على أنه سيمون تينولي بعد تحليلات استعان فيها عا ورد - في غير هذه الواقعة - عند كل من " مخيراس " و"سترامبالدي " - الذي يطلق على سيمون تينولي اسم سيمون دي نورس Simon de Norés ؛ راجع : Jorga, Phil. de Méz., p. 293; Atiya, The ، وقاون أيضًا : Makhairas, p. 151; Strambaldi, p. 67 Simon de Norés ؛ فهما يذكران الاسم الأخير : Simon de Norés

القائد ) أن لا يشك أيضًا في حد سيفه القاطع ووطأة ضربته من غير أن ينشلم :

<sup>&</sup>quot;Nostre pais et nostre terre?

<sup>&</sup>quot; Je te moustreray ta folie,

<sup>&</sup>quot;Ton outrage et ta cornardie."

<sup>ُ (</sup>٢) راجع شجرة نسب وأسماء أسرة دى لوزنيان التى ألحقها دوكنز Dawkins - نقبلاً من " دى ماس لاترى - في آخر الجزء الثاني من كتاب " مخيراس " .

شاهراً سيفه ، وهو في كامل عدته ، فرمى بنفسه في غمار المعركة (۱) التي كانت تدور وتتئذ في مسيساه الميناء الفسريي ، وقد انضم إليسه كل من بريون دى لافسونت الفسريي ، وقد انضم إليسه كل من بريون دى لافسونت المعالمة نادرة – على مأ Vaulte وبرسفال الكولوني إثر نزولهما من سفينتهما ، وأظهر الملك بسالة نادرة – على مأ يحكى " ماشو " خاصة وهو يواجه تحدى واحد من قادة البحر المسلمين ، على ما ذكرناه في موضعه (۲)؛ وبرهن كل من جان دى مورفو وجى دى بافيه قعده المن جنود الحملة نحو من بأسهما بعد أن قتلا مجموعة من المسلمين ؛ ثم لم يلبث أن نزل من جنود الحملة نحو من ثمانية آلاف مقاتل إلى مياه الميناء ، فانضموا إلى هذه الطلائع المقاتلة ، والملك يصبح فيهم أن يتقدموا ، والقتال متواصل في ضراوة حتى اصطبغت مياه الميناء باللون الأحمر بعد أن سقط من الجانبين عدد كبير من القتلى ، واستمر ضغط الصليبين فلم يلبث أن اندفع المسلمون خارجين من الماء ، فواصل الفرنج تقدمهم فنجحوا من ثم في الاستيلاء على شاطىء المناء "المناء").

وفى الوقت الذى كان فيه المسلمون يقاومون بعنف على شاطى، المينا، الغربى ، نزل أميراله رودس (٤) من سفينته بفرقته من فرسان الإسبتارية على يسار الجهة التى يدور فيها الاشتباك، أى فى المينا، الشرقى ، حيث ذراع الأرض الذى يوصل شبه الجزيرة بالمدينة ، فتسنى له بذلك مهاجمة مؤخرة المسلمين الذين انحصروا بين القوتين المهاجمتين ، فتراجعوا وهم يتكبدون خسائر فادحة فى الأرواح ، والإسبتارية يطاردونهم إلى أن ألحقوهم بباب المدينة (٥) .

Li roys de sa galée, L'espée su poing, la teste armée Et entra dedens la bataille.

Machaut, p.71. : انظر : ١٠)

<sup>(</sup>٢) راجع ما فات هنا من قبل ، ص١٦٣ بقية هـ٣.

<sup>(</sup>٣) كل ما جاء في هذه الفقرة موجود في : . 76 - 70 - 70

<sup>(1)</sup> هو فسرلينو دايراسكا Ferlino d'Airasca ، قائد فرقة الاسبتارية المكونة من مائة قارس ، وكان jorga, phil. de Méz., pp. 281, 293. ؛ انظر : . . [29] Jorga, phil. de Méz., pp. 281, 293.

<sup>.</sup> Jorga, Phil. de Méz., p. 293 ؛ وانظر أيضًا ؛ Machaut, pp. 76 - 77 (٥)

والمقصود بباب المدينة الذي يذكره " ماشو " هنا بالمتن ، هو باب البحر بالميناء الغربي كما يدل عليه السياق من تسابع الأحداث في إثر ذلك مباشرة ؛ وراجع عن باب البحر ، ما جاء هنا من قبل في الفصل الثالث عند الكلام على أبواب مدينة الإسكندرية ؛ وانظر خريطة رقم (٤) .

ويستكمل لنا النويرى السكندرى فى وصف حَى " يتميز بإسهاب لا نجده لدى غيره من المعاصرين والمتأخرين - هذه الصورة التى أوردها " ماشو " ، فيتكلم عى سرعة وصول الفرنج إلى البر وخيالتهم توالى الرمى على المسلمين بالسهام ، يتقدمهم أصحاب الدرق (١) والسيوف فى أيديهم مشاة على الأقدام (٢).

ثم يواصل النويرى السكندرى كلامه ، فيبورد أيضًا فى تصوير واقعى ما حل بأهل الإسكندرية من اضطراب وفزع أديًا إلى فوضى متناهية بينهم بعد أن نجح الفرنج فى أن تطأ أقدامهم الساحل ؛ فقد ترك الباعة موائدهم بما عليها من أطعمة ولاذوا بالفرار فى خوف بالغ ، والفرنج فى إثرهم ، فقتل منهم من تُتل ونجا من نجا ، وسهام الفرنج تلاحقهم وهم يوالون الرمى على العربان (٣). المنهزمين أمامهم لا يلوون على شىء أفطاروا كطيران الحمام "(٤).

<sup>(</sup>۱) الدرقة - والجمع درق: الترس الدائر، وتصنع من الجلود خاصة؛ أنظر: ابن هذيل ( على بن عبد الرحمن الأندلسي ) ، حلية الفرسان ، تحقيق محمد عبد الغنى حسن ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٥١ ، ص ٢٣٠ - ٢٣٠ و هـ .

<sup>(</sup>٢) الإلم ، نسخة الهند ، لرحة ٧٩ ب : " قرمت الخيالة على المسلمين بالسهام ، يقدمهم أصحاب الدرق والسيوف مشاة على الأقدام " . أما في الإلم المطبوع ، ١٤٦/٢ ، عن نسخة برلين ، لرحة ١٠٧٠ ، ب فقد جاحت العبارة فيها محرفة تقلب المعنى المقصود قامًا : " قرمت الخيالة المسلمين بالسهام ، يتقدمهم أصحاب الدرق والسيوف مشاة على الأقدام " . فكأن خيالة العربان هم الذين رموا على الفرنج ، وهر ما يخالف واقع الحال ، وما جاء في نسخة الهند هو الصواب . وقد كان الدكتور عطية - ناشر الإلمام - قد تابع الخطأ نفسه في : 355 . The Crusade, p. 355 ، وهو ما سوف نعلق عليه أيضًا في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) يقول الدكتور عطية (356 - 355 . The Crusade, pp. 355 - 356) يقول الدكتور عطية الفرنج للعربان:
"... أما المقاومة الرحيدة المنظمة ، فكانت تسمل في جماعات العربان الذين تشكلت مقدمتهم من المشاة وتكونت مؤخرتهم من الخيالة . ولم يتحمل رجّالة المسلمين إلا يصعوبة تلك الصدمة الناتجة عن تكتيكات فرسان الفرنج المسريلين بالزرد ، في الوقت الذي ارتشقت فيه سهام الصليبيين في خيول المسلمين في المؤخرة ، فهجت بهم الخيول مجفلة بين صفرفهم " ، وهر يسوق كل هذا اعتماداً على النص المحرف في نسخة برلين ( لوحة ٣٠١ ب ؛ وفي المطبوع : ٢/٣١٤) الذي أتبنا به وعلقنا عليه في الحاشية السابقة - هنا . فما جننا به من نسحة الهند ( لوحة ٢٩٠٩) في المتن منذ قليل وفي الحاشية ذاتها لا ينص على تكون جماعة العربان من الخيالة والرجالة ؛ فالنويري السكندري لم يذكر عن العربان أم مقدمتهم من الرجالة ومؤخرتهم من الخيالة . فما أوقع الدكتور عطية في الخطأ في كتابه المذكور ثم في نشره للإلمام عن نسخة برلين هو هذا النص المتناقض مع نص نسخة الهند ، أي أن ما ذكره أولا خطأ ترتبت عليه هذه النتيجة الخاطئة وهذا التخريج البعيد عن الحقيقة عن خيالة ومشاة العربان كمؤخرة ومقدمة .

<sup>(</sup>٤) الإلكام ، ٢ / ٢١١ .

وقد أجفلت خيولهم مندفعة وهى تتشتت على غير هدى ، والعربان يتراجعون منكسرين نحو سور المدينة أمام الفرنج المتسريلين بكامل عدتهم ؛ فما كان من الأهالى – وقد شاهدوا هزيمة العربان وفرارهم وإجفال خيولهم – إلا أن تدافعوا نحو الأبواب يطلبون النجاة بأنفسهم ، وتزاحموا عليها في فزع وخوف ، فمات من مات ، وإن ثبت البعض منهم واجتهد في مقاتلة الفرنج فقتل منهم إلى أن استشهد (١).

وهنا تكاد تتقابل تلك الصورة التى أوردها النويرى السكندرى (٢) كما بيناها وما يسوقه "ماشو" مع رضافة فى السياق ؛ فهو يشرح كيف حاول كل فرد من الأهالى الفارين أمام جنود الملك بطرس أن يعمل جهده على النجاة بحياته باللجو، إلى داخل السور طلبًا للحماية ، وكيف عمد المسلمون إلى محاولة إغلاق باب المدينة وفشلهم فى أول الأمر نظراً لكثرة الجنث التى تساقطت فى أعداد كثيفة أمام الباب ، ثم تمكنهم أخيراً من إغلاقه بصعوبة شديدة (٣).

(١) الإلمام ، ١٤٧/٢ - ١٤٩ ؛ وفي كلمات النويري السكندري (١٤٧/٢) يصف ما كان عليه الفرنج من سلاح وعدة وانهزام المسلمين نحر السور : " ... كانت الفرنج مسربلة بالزرد النضيد ، متجليبة بصفائح الحديد ، على رؤوسهم الخوذ اللامعة ، وبأيديهم السيوف القاطعة ، وقد تنكبوا القسى الموتورة ، ووفعوا أعلام الصلبان المنشورة ، وصاروا يرمون على المسلمين ( بالسهام ) ، فارتشفت سهامهم في أهل الإيمان ، وفي خيول العربان ، فهجت يهم الخيول في كل جهة ومكان ، فانهزموا إلى ناحية السور " .

ثم يقول معلقًا في موازنة بين كمال عدة الفرنج وانعدام تسلح المسلمين ( ١٤٧/٢ - ١٤٨ ) ؛ " وكانت الفرنج لابسين الحديد من الفرق إلى القدم ، والمسلمين كلحم على وضم ، فكيف يقاتل اللحم الحديد ، وكيف يبرز العارى لمن كسى الزود النضيد ؟!" .

وفى مقام استشهاد من استشهد ممن قاتل الفرنج ، يبرز لنا النويرى السكندرى (١٤٨/٢ - ١٤٩) صورة أخرى عن جسارة بعض أهالى الإسكندرية من غير المقاتلين ، منهم الشريف الجزار الذى هجم على الفرنج بساطور المجزرة " فجعل عظام جماعة منهم مسكرة " وهو يكبّر إلى أن استشهد ؛ وأحد فقها - المكاتب هو الفقيء محمد بن الطفّال ، رؤى وهو يقصد الفرنج ويضرب بسيف فى يده والفرنج يضربونه إلى أن " رزق الشهادة " .

(٢) الإلم ، ١٤٨/٢ : " ثم إن أهل الإسكندرية لما رأوا منا لم يعتهدوه أبداً ، ولا شناهدوه على طول المدى، رجفت منهم القلوب ، وصنار كل واحد من عقله مسلوب ، لما رأوا من الرؤوس الطائرة ، والخنيسول المفائرة، فتزاحموا على الأبواب بعضهم على بعض ، فصاروا موتى بالطول والعرض " .

Machaut, p. 77.

كل هذا يدور ، فى الوقت الذى حوصرت فيه جماعة من رماة قاعة القرافة المتطوعة فى رباطهم – الذى بناه لهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن سلام – حيث كانوا يبيتون ويقيمون صلواتهم (١)؛ ولما تكاثر الفرنج حول الرباط شرع رماة المسلمين فى أعلاه يرمون على الفرنج بسهامهم ، فقتلوا من الفرنج جماعة ، ثم نفدت سهامهم ، فعمدوا إلى شرفات الرباط يهدمونها ويرمون الفرنج بأحجارها ، ثم انقطع رميهم بعد أن نفدت حجارة الشراريف ، فتقدم الفرنج فكسروا شبابيك الرباط وصعدوا إلى الرماة – وكانوا يزيدون على الثلاثين – فذبحوهم بأجمعهم بخناجرهم باستثناء اثنين سقطا أسيرين فى أيدى الفرنج وثالث كان مختفيًا بصهيرج الرباط ، وصارت دماء القتلى تجرى من ميازيب الرباط كجرى الأمطار وهى تتسرب منها ، وشوهدت هذه الدماء بعد الوقعة وقد تجمدت تحت هذه الميازيب (٢).

وخلال تلك الفترة ذاتها ، أصيب الأمير جنفرا بجراح من سهام الفرنج أثناء القتال الذي كان يدور ، وهو يشهد عملية هروب الأهالى ، فأحس الندم - ولكن بعد فوات الأوان - على مخالفته ما أشار عليه به التاجر المغربى من إدخال الناس إلى المدينة ليتحصنوا بأسوارها المنيعة ، وقصد إلى ناحية المطرق المحاذى لدار السلطان غربى الإسكندرية من ظاهر سورها خائضًا بفرسه فى الماء ومن تبعه من المسلمين ، فدخل الإسكندرية من باب الخوخة ، وأتى بيت المال - الواقع فى غرب المدينة - فأخرج ما به من ذهب وفضة من باب البر (٣)، ثم أمر بتجار الفرنج وقناصلهم المقيمين بالإسكندرية - وكانوا نحو الخمسين - أن يُنتَلوا تحت حراسة

<sup>(</sup>١) ويقع هذا الرباط بأرض الجزيرة . انظر خريطتنا رقم (٣) ، ص ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) الإلمام ، ۲/ ۱۵۰ – ۱۵۲ . ويستقى النريرى السكندرى هذه الواقعة من الفقيه عبد الله بن أبي بكر قيّم مسجد القشيرى ، وهو مَنْ كان مختفيًا في الصهريج المذكور . أما من لم يقتلهما الفرنج وأسروهما ، فقد حدّث النريري السكندري عنهما الشيخ أحمد بن النشائي شيخ رماة قاعة القرافة بالإسكندرية فيما رواه له محمد الخياط أحد المآسورين – عند عودته من جزيرة قبرس مع العائدين من أساري الإسكندرية – الذي أبقى الفرنج على حياته لصغر سنه ؛ أما الآخر ، فيعرف بحسين البياع ، كما أرادوا قتله ضحك لهم ، فضحكوا لضحكه وقالوا : " اتركوه لأنه ضحك موضع الخوف " ، فاستأسروه هو الآخر .

 <sup>(</sup>۳) لم يحدد النويرى السكندرى هنا اسم هذا الباب ، ولكن يبدر أنه باب رشيد ؛ قارن : المقريزى ،
 السلوك ، جُ ٣ ق ١ ، ص ١٠٦ .

الجبلية (١)، وقد امتنعوا في بداية الأمر عن الخروج ، فضرب أحد الجبلية عنق واحد منهم بسيفه ، فحين رأوا ذلك خافوا أن يُثَنَّى بهم فأذعنوا بالخروج على وجه السرعة ، فأخرجوا من باب البر (٢) وهم مقيدون بالسلاسل ، وتوجه بهم الجبلية إلى دمنهور (٣) . ومن المحتمل أن هؤلاء الجبلية قد أرسلوا إلى جانب هذه المهمة مع توصية لإطلاع السلطان في القاهرة على الوضع الحرج الذي قر به مدينة الإسكندرية ، وللحث على الإسراع لانفاذ معونة عسكرية عاجلة لنجدتها (٤).

وفى أثناء خروج الجبلية بتجار الفرنج وقناصلهم ، كان جنود بطرس قد اقتربوا من السور ، فبدأ المسلمون يرمونهم من أعلاه بالسهام ، فتعذر عليهم الوصول إليد لاقتحام المدينة من باب البحر (٥) على الرغم من الجهود الى بذلوها (١) . فقد عمد الفرنج " إلى بتية خشب ملأوها حريقًا ، وقصدوا بها حرق باب البحر بكركرتها بأسنة الرماح ، فتتابعت عليهم السهام من أعلى السور ، فقتل من الفرنج جماعة ، فحاروا في أمرهم ماذا يفعلون ، فتركوا البتية تقد بنارها بعيداً عن الباب ، ورجعوا إلى ناحية الميناء الشرقية " (٧). أمام هذه المقاومة العنيدة الى تبذلها القورة المقاتلة والتي تم شعنها فوق الأسوار العالية وفي الأبراج ، وهي القوة المكونة من أكثر من عشرين ألف مقاتل من الرماة عن قسى الجرخ ، كما في كلمات

Kahel (paul), Die Katastrophe Des: كما في كلمات Die Polizisten الشرطة Die Polizisten المتصود بهم: الشرطة Die Polizisten كما في كلمات (١) Mittelaterlichen Alexandria, dan: Mélange Maspero, III, Orient Islamique, Tome LXVIII (1940), Imprinerie de L'Institut Français D'Archéologie Orientale, Le Caire, 1940, p. 147.

<sup>(</sup>٢) لم يحدد النويري السكندري هنا أيضًا اسم هذا الباب ، ولكن الراجح لدينا أنه باب رشيد .

<sup>(</sup>٣) الإلم ، ٢ / ١٥٤ - ٢٥١ .

Atiya, The Crusade, p. 358.

<sup>(</sup>ه) الإلم، ٢ / ١٥٦.

Machaut, p. 77.

<sup>:</sup> برميل من الخشب ، راجع : بتاتى ، وبتبات - بعنى : برميل من الخشب ، راجع : Dozy, Suppl., I, p. 50

ماشو"(۱) فظلت الإسكندرية حتى وقتئذ سالة وراء أسوارها ، ولم يبد عليها أنها سوف تسقط قريبًا في أيدى الفرنج (۲) ، نظرًا لتركز الرماة بتلك الأعداد الكثيفة في الجهة الغربية من السور الشمالي خلف باب البحر المواجد للجزيرة والميناء القديم حيث يستقر الصليبيون بأسطولهم ، إذ تبدو هذه الناحية من المدينة وكأنها الموضع الوحيد المكشوف الذي يسهل تعرضه للهجوم ومن ثم اقتحامه ؛ أما بقية السور الشمالي في امتداده إلى جهة الشرق ، فقد كان في مأمن ويصعب الاقتراب مند لأن مياه الميناء الشرقي تحده من الشمال ، ومياه الخليج – أي ترعة المحمودية حاليًا – تقع إلى الجنوب منه ، وهما بذلك شكلا خندقين طبيعيين من المياه يقطعان اتصال الصليبيين عما وراهما (۳) ، ومن هنا – فيما يبدو – كانت خطة الملك بطرس في مهاجمة الإسكندرية من عند مينائها الغربي ثم فشله في اقتحام سور المدينة وحرق باب البحر للنفاذ إلى داخل المدينة .

وهنا لم يجد الملك بدأ من إصدار أوامره بتوقف جنوده عن مواصلة الهجوم ، فدوى النفير معلنًا ذلك ؛ وأحجم الملك عن الاستمرار في محاولة الاقتحام ، فأمر جنوده بالتراجع عن الباب – فيما يتفق وما ذكرناه عن النويري السكندري الآن – خاصة وأن محاربيه قد أرهتهم القتال، وأصدر أمرًا آخر في الوقت نفسه بأن يتهيأ بقية الجنود في المراكب بلباس الحرب وينزلوا ببقية الخيول إلى الجزيرة التي كانت قد وقعت قامًا في أيدي الصليبيين ، فيما لبشوا أن

Machaut, pp. 77 - 8:

(1)

Quant il furent dedens la ville, Li Sarrazin, plus de xx, mille, Monterent par dessus les murs, Qui estoient haus et feirs, Et n'i avoit porte ne tour Qui n'eüst arbalestre à tour, Et qui ne fust ters bien garnie De trestoute autre artillerie

ولكن راجع ما قات هنا من قبل ، ص ١٦٠ هـ، فهو العند نفسه الذي سبق أن ذكره " ماشو " (p. 68) عن جموع للحتشدين من أهالي الثغر في الجزيرة والفرنج يرقبونهم من مراكبهم .

Jorga, Phil. de Méz. p. 293; Atiya, The Crusade, p. 358.

لحقوا وخيولهم بالملك ، فوجدوه وقد ترجّل عن ظهر جواده رافعًا علمًا قد تخرقٌ من كثرة السهام التى أصابته ، وهنا أمر الملك بطرس الجميع بأخذ قسط من الراحة وإسعاف الجرحى ومداواتهم ، في حين ترك له الجميع فرصة التفكير في كيفية أخذ المدينة (١).

وعلى كل حال ، فقد دعا الملك بطرس – إثر هذه الأحداث – إلى اجتماع مجلسه الاستشارى لمناقشة الخطة التى عليهم اتباعها للتمكن من الاستيلاء على المدينة ، خاصة بعد مقابلتهم للمسلمين وجهًا لرجد ، وما أدت هذه المواجهة إلى الوضع الذى أصبحوا هم عليه ؛ فانبرى واحد من البارونات من أمراء البحر (٢) Amiraut المتذمرين موجهًا كلامه إلى الملك بطرس مبديًا معارضته لمعاودة القيام بالهجوم على المدينة ، وعارضًا انسحاب الجيش لتجنب إهدار وإراقة دم الصليبيين في مغامرة طائشة ، وأخذ يعلل كلامه بأن الإسكندرية مدينة دس موارد ضخمة وأسلحة وافرة ، ويستحيل التغلب على أسوارها وعلى حاميتها ورماتها الذين يمكن لهم إحباط أية محاولة لاقتحام أسوارها ، ومن ثم فمن الخطأ البين مهاجمتهم ، إذ إن المسألة هنا ليست مسألة شجاعة وبسالة ، بقدر ما هي حاجة ملحة لتجنب مجوم تبدو نتائجه مخيبة للآمال إلى حد كبير ؛ وأضاف إلى هذا أنه إذا قدر لهذه الحملة مواصلة تقدمها داخل البلاد فيما وراء الإسكندرية ، فمن الضرورى أن يؤخذ بعين الاعتبار انعدام وجود معاقل أو حصون في الطريق إلى القاهرة أو حتى إلى بيت المقدس يمكن المصليبيين اللجوء إليها عندما تضطرهم الظروف إلى ذلك ؛ ثم احتج بعد كل ذلك بأن عدد جنود الحملة سوف يتناقص باستمرار ؛ ولما أنهى الأميرال كلامه بعد أن الستمع إليه أعضاء المجاهر المراب باهتمام زائد ، عقبوا مؤمنين على كلامه بأن ما نطق به هو الحق الصراح (٣).

Machaut, pp. 78 - 80. (\)

Jorga. Phil. de Méz., رئنا " ماشو " هنا اسم هذا الأميرال ، ولكن من المعتمل - كما يرى , الم يذكر لنا " ماشو " هو أميرال رودس أى أمير بحرية جماعة الاسبتارية ، أو هو كما يرجح أيضًا أميرال قبرس ، وإن كان يؤكد بالمشل أن كلاً من قائد بحرية رودس وقائد بحرية قبرس كان ضمن Atiya . The Crusade, p. 357 n. 3. :

المجلس الأخيرة التي وجهوها إلى الملك ويعلنون فيها في الوتت نفسه ولاءهم له :

<sup>&</sup>quot; Sir, par nostre loyauté,

<sup>&</sup>quot;Il vous dit pure vérite".

وبعد أن استمع الملك إلى الجميع ، تطلب الأمر في الرد عليهم أن يستثمر فيهم النخوة والحمية لمواصلة القتال ، فما كان منهم - خونًا من أن يلقى أحد باللوم عليهم ويعيب موقفهم المتخاذل - إلا أن وافقوا الملك على معاودة الهجوم على المدينة المنيعة للاستيلاء عليها ، وأبدوا تمام استعدادهم للانصياع لأوامره ، فأمر الملك بمناد أن ينادى بين جميع الرتب من أعلاها إلى أدناها باجتماع الرأى على اقتحام المدينة ، وأن ينادى بينهم أيضًا بمنع أول رجل يعتلى الأسوار مكافأة مقدارها فلورين Florin ذهبًا ، وخمسمائة للرجل الثاني وثلاثمائة للباك وثلاثمائة

على كل حال ، نشط الفرنج مرة أخرى لمعاودة الهجوم على المدينة إثر انفضاض اجتماع المجلس المذكور ، فتراجعوا متجهين إلى ناحية الميناء الشرقى في محاولة منهم لكى يتلمسوا موضعًا آخر يتفلون منه إلى داخل المدينة – على الرغم من إداركهم صعوبة اقتحام المدينة من ناحية الميناء الشرقى للأسباب التى ذكرناها من قبل (٢) – ورفعوا بأنظارهم فلم يجدوا وهم في سبيلهم إلى الميناء الشرقى ، على السور في تلك الجهة من يدافع عنه ، ولاحظوا أيضًا عدم وجود خندق يعوقهم عن تسلق هذا السور (٣)، وكانوا قد اقتربوا من الباب القائم في هذا

(١) Machaut, pp. 82 - 4 (١) وجاءت كلمات " ماشو " (p.84) عما أعلنه المنادي عن المكافأة المشار إليها كما يلي:

Avec ce, Le Crieur cria
Que le Premier aui mintera
Sus lex murs, ara sans doutance
Mil Petis florins de Florence;
Li secons en vc,
Li tiers ccc., et ce fu senz.

وقارن أيضًا: . Jorga, phil. de Méz., p. 294 and n, 4; Atiya, The Crusade, p. 357

(٢) راجع ما تقدم هنا .

(٣) راجع: الإلمام، ٢١٣/٣ ، فهنا يأتى النويرى السكندرى بشفسير يعلل به عدم وجود خندق إلى جانب هذا الموضع من السور ، فيقول بأن البحر في الزمن القديم كان يضرب في السور مكونًا خندقًا طبيعيًا بإزائه ، ثم انحسر البحر بجرور الزمن إلى مسافة من السور ، وطال الأمن بالمدينة ، فأهمل المسلمون ذلك الموضع من حفر خندق به كبديل عن حماية البحر الطبيعية . انظر : خريطة الطبوغرافية رقم (٣) ، وخريطة الاقتحام رقم (٤) .

الجانب من السور الذي يخلو من المدافعين وهو باب الديوان ، ومن ثم تقدموا في اتجاهد(١). خاصة بعد أن تنبه الملك بطرس - فيهما يرويه " ماشو " - إلى ماكان أخبره به برسيفال الكولوني من أن للإسكندرية بابا صغيراً يسمى باب الديوان (٢)، وهو باب ضعيف يوجد خلفه مبنى الديوان الذي تخزن فيه البضائع الواردة إلى الإسكندرية ويكاد يخلو من الحماية ؛ وعلى هذا أمر الملك بطرس بشن الهجوم على هذا الباب وطلب من برسيفال الكولوني أن يرشد الجنود إليه بقيادة كونستابل قيرس واثنين من مارشلاته ؛ ومن ثم دوى صوت النفير إيذانًا بالشروع في عملية الهجوم الأول ، ولكن ما إن اقترب المهاجمون من باب الديوان حتى خرج إليهم المدافعون من فوق الأسوار بخرجة هجوم Sortie من باب البحر ، واشتبكوا مع الفرنج وصدوا تمامًا أول هجوم لهم على الباب ، فتراجع الصليبيون في الوقت الذي كانت تُقذَّف فيه عليهم الحجارة الكبيرة من المناجيق ويتوالى عليهم الرمي بالسهام من أعلى الأبراج ، فكان أول ضحية من جانب الفرنج في هذا الهجوم الأول واحد من الفرسان الاسكتلنديين الذي أصيب بحجر كبير قضى عليد وهو يحاول الاقتراب من باب الديوان ، في حين أصابت السهام بعض جنود الفرنج بالجراح ، ومن ثم انهزموا متراجعين كما أشرنا ، عما أحزن برسيفال الكولوني ، فتوجد من قوره إلى الملك بطرس يخبره بفشل الهجوم ، وطلب من الملك أن يعزز المهاجمين عن معه ويقود بنفسه الهجوم على الباب لكي يستثير في جنوده الحماسة ؛ فقام الملك من فوره وامتطى صهوة جواده مع من كان معه من فرقة الاحتياطي والفرسان الاسبتارية ونزل أولاً في موضع بين باب الديوان وباب البحر حتى يحمى مؤخرة جيشه وليحول دون المسلمين بأن يقوموا بخرجة هجوم أخرى من باب البحر تلحق الهزيمة بهذه المؤخرة كما فعلوا في المرة الأولى، في الوقت الذي وصل فيه جنوده إلى باب الديوان . ولما اطمأن الملك إلى عدم خروج المسلمين مرة أخرى ، انضم إلى جنوده عند باب الديوان وترجّل عن فرسه والسيف في يده ، ومن ثم شرع في شن الهجوم الثاني على الباب<sup>(٣)</sup>.

٠ ١٥٧ / ٢ ، ٢١٤١ (١)

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل الثالث ، ص١٥٠ ، هـ٧.

Machaut, pp. 84 - 8. (T)

هذه الرواية التي يأتي بها " ماشو " لا نجد لها مشيلاً عند النريري السكندري الذي يكتفى - كما سنورده بالمتن هنا في الفقرة التالية - ذكره خلر هذه الجهة قامًا من الرماة ، ثم يورد الأحداث بعدها مغفلاً أيضًا نشوب أي اشتباك مع الفرنج قبل حرقهم باب الذيوان واعتلائهم السور - كما سنورد أيضًا بعد قليل =

وكان هذا الباب في هذا المرضع ، يمثل في الواقع نقطة الضعف الخطيرة والوحيدة في نظام الدفاع عن هذه الجهة من السور ، مما أدى أخيراً إلى تلك النكبة العظمى التي حلت بعد قليل بحدينة الإسكندرية (١). فقد كان هذا الباب هو المنفذ الذي تدخل منه البضائع الواردة إلى الإسكندرية – كما أشرنا في موضع سابق (٢) – ثم تُكدّس هذه البضائع في مبنى الديوان ، ولا يُفرج عن هذه البضائع إلا بعد أداء الرسوم التي تفرض عليها . وكان الخطأ الذي تسبب في هذه الكارثة هو ترك هذا الموضع بلا حراسة ، لأن كاتب الديوان شمس الدين بن غراب وناظر الديوان شمس الدين بن أبي عذيبة عمدا إلى غلق أبواب الديوان الداخلية أي التي تلي البلد حتى لا يتمكن التجار من نقل بضائعهم منه إلى داخل المدينة فيضيع على هذا حق البلد حتى لا يتمكن التجار من نقل بضائعهم منه إلى داخل المدينة فيضيع على هذا حق الدولة في الضرائب المفروضة عليها (٣)، ومن هنا خلت تلك الجهة من السور من الرماة ، مما أتاح للفرنج جهة خالية دخلوا المدينة منها ؛ ونتيجة لذلك لم يعد في الإمكان الوصول إلى هذا الموضع من السور حيث باب الديوان من خلال أبوابه المغلقة من الداخل ؛ يضاف إلى هذا وجود قلعة صغيرة تعرف بقلعة ضرغام (١) بين باب البحر ، فتعذر عليهم التوجه سريعاً إلى باب قلعة صغيرة تعرف بقلعة ضرغام (١) بين باب البحر ، فتعذر عليهم التوجه سريعاً إلى باب

<sup>=</sup> بالمتن هنا - ، فما أسقطه النويرى السكندرى من روايته يكمله هنا " ماشو " كما نلاحظ ، فقد كان من البديهى أن يقوم المسلمون - والفرنج يتقدمون فى أول هجوم لهم نحو باب الديوان - بمدافعة الفرنج عنه ، فكانت خرجتهم المذكورة لصد هذا الهجوم من جانب الفرنج وهو ما نجحوا فيه ، إذ ليس من المعقول والمسلمون يشاهدون الفرنج من أعلى الأسوار عند باب البحر وفى أبراج السور فلا يقومون بمثل هذه الحركة لحماية باب الديوان الذي يخلو سووه من المدافعين .

<sup>.</sup> Atiya, The Crusade, p. 395 : تارن (١)

<sup>(</sup>٢) راجع ، ص ١٥٠ ، ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) سرت الشائعات بعد الوقعة بأن غلق باب الديوان إغا كان عن قصد من كاتب الديوان شمس الدين بن غراب ، فقد اتهم بأنه استضاف الملك بطرس قبل الوقعة – وكان كما يقال أيضًا قد زار الإسكندرية متخفيًا في زى تاجر – فأتاح هذا للملك بطرس التعرف على أحوال مدينة الإسكندرية .

<sup>(</sup>٤) أصل التسمية فيها ( برج ضرعًام ) نسبة إلى أبى الأشبال ضرغام بن سوار فى وزارة العادل بن رزبك على عهد الخليفة الفاطبى العاضد لدين الله وكان بناؤه فى سنة ٥٥٧ هـ (١٩٦٧م) ؛ جاء فى : المقريزى : التعاظ الحنفا بذكر الأثمة الفاطبين الخلفا ، تحقيق محمد حلمى محمد أحمد ، القاهرج ٢٥٦/٣ ، ٢٥٦/٣ : وفيها ( أى سنة ٥٥٧هـ) أنشأ الأمير أبو الأشبال ضرغام ابن سوار البرج عند باب البحر بالإسكندرية ، فعرف ببرج ضرغام » ؛ وقد تولى ضرغام الوزارة للعاضد فى سنة ٥٥٨هـ إثر صراعه المعروف مع شاور على هذا المنصب ؛ راجع : المصدر نفسه ، ٢٩٠/٣ – ٢٦١ .

الديوان لحمايته عندما تعرض للهجوم ، ولكن - كما يشير النويرى السكندرى - لو احتيط للأمر بتعمير جميع السور الذي يلى البحر من جهة مبنى الديوان وسلمت الإسكندرية وبالتالى لو كان شمس الدين بن غبراب فتح باب الديوان الذي يلى البلد لتمكن المسلمون من مقاتلة الفرنج من أعلى سوره ولما سقطت الإسكندرية وقكنوا أيضًا من استغلال ما في مبنى الديوان من نُقل الشام يقتاتون منه ولتمكن كذلك أصحاب البضائع من حراستها وإطعام المدافعين عن الدينة منها (١).

على كل ، بدأ الملك بطرس هجوم على باب الديوان ، وأطلق الغرنج -- كما يورد " ماشر" - النار فيه يحرقونه وهم يحاولون تثبيت السلالم على السور ، في الوقت الذي اكتشف فيه واحد من البحارة الفرنج فتحة صغيرة أسفل السور قريبًا من باب الديوان تصب عندها قناة تمد الإسكندرية بالمياه العلبة عند هذا الجانب (٢). والمكان يخلو من المدافعين ، فدخل إلى الفتحة، وارتقى درجات فيها بداخل السور ، وتبعه واحد من الركابية يساعده ، فتمكنا بذلك من الصعود إلى عشى السور ، وأعانا على تثبيت السلالم على السور (٣)، وهي السلالم التي ذكرها النويري السكندري واصفًا لها بأنها من الخشب مفصلة ومركبة بعضها فوق بسعيض (٤)؛ وصاح البحار والركابي في الجنود أسفل السور : « تقدموا أبها السادة ، واصعدوا ، اصعدوا » (٥) ، فتدافع الجنود يرقون السلالم ووصلوا إلى متاريس السور (٢).

<sup>(</sup>١) الإلمام ، ٧/٧ه ١ - ١٥٩ ، وانظر فيه أيضًا : ٣١٢/٣ - ٢١٣ ، ٢١٥ .

Atiya , The Crusade, p. 361 ; دن کارن :

قهو يذكر في هذا الصدد أن هذه الفتحة عبارة عن قم الخليج ، أى ترعة المحمودية الحالية ، وأشار هنا إلى أنها تصب في الميناء الشرقي أسفل السور قريبًا من باب الديوان . فكأنه جعل باب الديوان في الميناء الشرقي وترعة الخليج تصب أيضًا في هذا الميناء ، وهذا يخالف المعروف عن طبوغرافية الإسكندرية في ذلك الوقت وإلى اليوم . وقد تبعد في هذا : العبادي ، تاريخ البحرية الإسلامية ، ص ٣١٣ ؛ راجع هنا : الفصل الثالث ، ص ١٤٧ ، ١٤٧ ، وخريطة طبوغرافية الإسكندرية رقم (٣) .

Machaut, p. 89.

<sup>(</sup>٤) الإلمام ، ٢ / ١٥٧ ؛ وانظر أيضًا : نسخة الهند من الإلمام ، لوحة ١٨١ ، حيث جاء فيها وصفه السلالم بأنها مركبة بعضها فوق بعض وهو ما لم يرد في نسخة برلين .

Avant! Aigneurs, montez, montez.

Machaut, Loc, cit. (7)

ويأتى النويرى السكندري برواية مخالفة عن هذه الثغرة التى اكتشفها البحار - فهو يورد لنا قصيدة للشيخ أبى عبد الله النستراوى يرثى فيها الإسكندرية بعد الوقعة يحدد فيها النستراوى تلك الثغرة باسم ( باب القلر ) فى قوله عن الملك بطرس وجنوده :

## جاء زحفًا عازمًا بعزمة دخلوا الشغير من باب القدر(١١)

وهو يعنى بهذا ، فيما يورده النويرى السكندرى نفسه أيضًا ، ذلك الباب أو تلك الفتحة التى تصب فيها مجارى الأقنية فى الميناء الغربى (٢) بل إن النويرى السكندرى نفسه يطلق على "باب القذر " هذا حيث تصب مجارى الأقنية «باب الأقنية » (٣). والسنويسرى كسكندرى - فيما ساقه من شعر للنستراوى يذكر فيه «باب القذر »، وفى ذكره هو نفسه «مجارى الأقنية » و «باب الأقنية » - أعرف وأتُعَد بهذا الموضع وباسمه من "ماشو " الذى يستقى روايته عن شارك فى الوقعة ، ولعل الأمر التبس على روايته . ولكن كل هذا لا يغير من الأمر شيئًا ، سواء ما جاء فى رواية "ماشو " أو فى رواية النويرى السكندرى ، إذ يقع الاتفاق على كل حال بينهما على وجود فتحة بالقرب من باب الديوان تسلل منها اثنين من الفرنج ومن ثم تمكنا من الصعود إلى السور من خلال درجها الداخلى .

على كل حال ، لما عاين المسلمون على البعد جماعة الفرنج وقد نجحوا في الصعود إلى السور مما فاجأهم ولم يستطيعوا عمل شيء إزاء ذلك ، إذ كانت قلعة ضرغام - كما ذكرنا من قبل - تحول دون وصولهم إلى هذا الموضع ، لما عاين المسلمين ذلك شردوا متخلين عن أماكنهم طالبين النجاة بعد أن تحققوا من أن الفرنج قد ملكت البلد (٤). وفي الوقت تفسسه ، كان

<sup>(</sup>١) الإللم ، ٤/٤٧١ (

<sup>(</sup>٢) الإلمام ، ٣١٢/٣ ، وهو يتكلم على الخندق الذي شقه صلاح الدين بن عبرام بعد الوقعة في هذا الجسائب من سبور باب الديوان ، في قبوله : " وشق خندقًا إلى جانب السبور الذي توصلت منه الفرنج إلى الإسكندرية - لم يكن قبل ذلك - فعسر، في أسرع وقت . وهذا الخندق المتجدد محاذ للوضع المسمى من داخل السور بدار الصناعة ، وديوان الخبس (أي مبنى الديون) ، ومجارى الأقنية ".

<sup>(</sup>٣) الإلمام ، ٣/ ٢١٥ . والراجع لدينا أن مجارى الأقنية هذه إنما كانت من قبل تصب مباشرة في البحر بحيث لا يظهر منها آخر فتحة مجاريها ، أي أنها كانت مغمورة في البحر عندما كان يضرب في السور في الزمان القديم في هذا الموضع من ساحل الميناء الغربي – فيما رواه النويري السكندري وأتينا به في موضع سابق ( راجع هنا ، ص ١٧١ هامش٣) – فلما انحسر البحر ، أصبحت فتحة الأقنية أسفل السور ظاهرة للميان ، مما أتاح للبحار المذكور مشاهدتها ، فاستطاع النفاذ من خلالها إلى داخل السور وتسلقه .

<sup>(</sup>٤) الإلام: ٢/٧٥١ .

الفرنج قد تجحوا أيضًا في حرق الباب فانهدم (١)، ودخل الملك ومن معه من باب الديوان إلى الإسكندرية (٢) وذلك في نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم الجمعة العاشر من شهر أكتوبر ١٣٦٥ ( الثاني والعشرين من المحرم سنة ٧٦٧هـ ) (٣).

وكان لتخلى الرماة المسلمين عن مواقعهم في سور باب البحر وفرارهم أثره البالغ في نفوس أهالي الثغر ! فيصور لنا " ماشر " ما أصابهم من رعب بالغ وذعر شديد وما توقعوه من موت وشيك على يد الفرنج ، فشرعوا يخرجون من المدينة فراراً منهم ، فقد اندفع جنود الملك بطرس ينتشرون في كل أنحاء المدينة ويتنقلون من شارع إلى شارع يقتلون قتلاً ذريعًا كل من يصادفونه في طريقهم ، فقتلوا - كما يقول " ماشو " - أزيد من عشرين ألفًا (ع) وهسم

Vita, dans: Jorga, phil. de Méz., p. 295.

ينقرد هنا دى مزيير بذكره حرق الفرنج لباب البحر إبان هذه الوقائع وهو ما لم يتعرض له " ماشو " ولم يشر إلى ذلك أيضًا النويرى السكندرى فى هذا الموضع من الأحداث ، وإنما أشار فى موضع لاحق إلى ما أحرقته الفرنج من مواضع وأبواب من ضعنها باب البحر ( راجع: الإلمام ١٧٧/٢؛ ولكن انظر أيضًا ما جاء هنا فيسا بعد ، س ٢٥٤ ) . والراجع لدينا أن الفرنج فى الوقت الذى كانوا يتعاملون فيه مع باب الديوان وسوره ، انفصلت جماعة من الصليبيين وتوجهت - فى الوقت الذى تخلى فيه الرماة المسلمون عن مراكزهم فوق سور باب البحر فاضرمت فيه النيران لا يعوقها عائق حتى يتمكن أفراد جيش بطرس من دخول المدينة من منفذين بدلاً من منفذ واحد .

هذا ، إلا إذا كان ما أورده دى مزيير - فيما ينقله عنه " يورجا " - هو تحريف جاء فيه بهاب البحر بدلاً من باب الديوان ، أو هو خطأ وقع فيه " يورجا " نفسه عند ترجمة نص دى مزيير ، فكلام " يورجا " أيضنًا بعد انتهائه من ذكر حرق باب البحر يفيد دخول الملك إلى المدينة من غير إشارة إلى باب الديوان . ومن ثم يكون حرق باب البحر هو وغيره من الأماكن والأبواب إنما حدث بعد دخول الفرنج المدينة كما نفهمه أيضنًا من نص النويري السكندري الذي أشرنا إلى فحواه منذ قلبل في هذه الحاشية .

Vita, dans: Jorga, op. cit., Loc. cit.; (\*)

ولكن انظر أيضًا ما فات هنا من قبل ، ص ٢١٧ ، بقية هامش ٣٣ ، حيث حددنا هناك الوقت والساعة اللذين جاء ذكر أحدهما عند كل من النويرى السكندرى ومخيراس وما أتى به دى ماس لاترى نقلاً من دى مزير نفسه .

(٤) كذا يكرر " ماشو " هذا العدد للمرة الثالثة ، فهو نفسه الذي شاهدوه فوق الأسوار عند هجومهم على باب البحر ( رابع هنا ما جاء من قبل ، ص ٢١٤ وص ٢٢٧) ، وما ذكره هنا " ماشو" عن عدد هؤلاء القبلي من الأهالي عبالغ فيه بلا شك ، وإقا يعني " ماشو " أن القبل قد حل بعدد ضخم لا يحصى من الأهالي ؛ واجع في هذا : . Daniel, The Sach of Alexandria, in : A.H,S., p. 44 .

يجتاحون المدينة ، فلم يبقوا على أحد فى طريقهم ممن يمسكون به ؛ وكان الجند يفتشون عن الأهالى من شارع إلى شارع يقتلون أو يصرعون فى وحشية بالغة كل من يلقونه ممن يلوذ بالمنازل أو المساجد يحتمون بها ، وهو ما لم يقع من قبل منذ عهد الفراعنة (١).

ثم يواصل " ماشو " كلامه على ما تلى من أحداث ، فيذكر أن الملك بعد اقتحام الإسكندرية والاستيلاء عليها ، شق المدينة صوب جسر يربط الطريق بين الإسكندرية والقاهرة عند باب الغلغل – أو باب البهار (٢) – ومشيد فوق نهر كبير (٣) بغرض تحطيمه لكى يمنع أو يعوق أي عون يأتى من القاهرة لنجدة الإسكندرية ؛ فاتجه نحو الجسر المذكور فى قطعة من جيشه على أن يلحق به بقية الجند ؛ ولما وصل إلى هناك ، أمر برفع العلم فوقه ، ولكنه رأى المسلمين الذين يشغلون الأراضى الزراعية الواقعة خلف الجسر وهم يندفعون نحوه للانقضاض عليه ؛ وبدلاً من أن يقتحم الجسر لملاقاة المسلمين الذين أرادوا الانتقام لهزيمتهم ، أصدر أمره بالتراجع إلى المدينة عندما انطلق نحو الألوف والمئات من كانوا يكمنون في الأراضى الزراعية، فاشتبكوا مع جند الملك بطرس في قتال عنيف أودى بحياة أفراد من جيشه وجرح البعض الآخر، وتعرضت حياة الملك نفسه للخطر وكاد ينقدها على يد المهاجمين الذين منعوه من تحقيق عدفه المحدد وهو تحطيم هذا الجسر ، ومن ثم ساق أخيراً نحو المدينة متراجعاً ؛ وأراد عندئذ أن يدور حول المدينة لإغلاق أبوابها (٤)، إلا أن المقاتلين المسلمين التفوا حوله يمنعونه من الحركة ، يدور حول المدينة لإغلاق أبوابها (٤)، إلا أن المقاتلين المسلمين التفوا حوله يمنونه من الحركة ، ولكند تغلب أخيراً عليهم ونجح في الرجوع إلى داخل المدينة بعد أن أغلق باب الفلفل ووضع

Li bon rois a pris son retoure, Et voloit aler tour entoru La ville, pour faire fermer Les Portes que ne say momer

Daniel, ؛ وقارن : Jorga, phil. de Méz., p. 295 ؛ وقارن : Machaut, pp. 90 - 1 - ١ op. cit., in : A.H.S.., Loc. cit.

٢ - كذا يسمى " ماشو " باب السدرة الواقع فى السور الجنوبى لمدينة الإسكندرية واجع عن باب السدرة والأسماء الأخرى التى كانت تطلق عليه - ومن بينها باب الفلفل أو البهار - ما جاء هنا من قبل فى الفصل الثالث ، ص١٥١ ، ه.٣.

٣ - المقصورد هو خليج الإسكندرية ، أي ترعة المحمودية حاليًا .

ع - ينص هنا " ماشو " (P.93) على جهله بأسماء هذه الأبواب وهو يسوق هذا الخبر حول دوران الملك حول الدينة لغلق الأبواب :

عليه مجموعة من جنده لحراسته ، ودخل المدينة ، واستولى على جميع أبوابها التى دار عليها بابًا بعد باب ، وأقام الحراس عليها ؛ وهكذا تم للملك الاستيلاء على مدينة الإسكندرية فى اليوم التألى لانتها ، الاحتفال بعيد القديس دنيس (١) - يعنى فى يوم الجمعة العاشر من أكتوبر ١٣٦٥م / ٢٢ من المحرم ٧٦٧ه.

ثم لجناً الملك في مساء هذا اليوم إلى أحد الأبراج الضخمة ليخلد إلى النوم ولكى ينال قسطًا من الراحة بعد هذا اليوم الشاق الذي أمضاه في قتال مستمر ؛ وفي وسط الليل ، اقتحم المدينة عشرة آلاف من المسلمين من باب سان مارك Saint Mark المعروف بياب الفلفل (٢) ، في الوقت الذي كان فيه الملك مؤرقًا لما انتابه من قلق تحسبًا لما قد يحدث في تلك الليلة ، فجاء الخبر بدخول العربان إلى المدينة يهددون بذلك حياة من يجدونه من الفرنج ، فهب من فوره واستعد لمعركة وشيكة الوقوع ؛ حتى إذا جاء صباح يوم السبت تاليه – ١١ أكتوبر (٢٣ من المحرم ) – نادى المنادى بالتهيؤ والتسلح على وجه السرعة وتتبع من يجدونه من المغيرين ؛ فدارت معركة كبيرة في شارع باب الفلفل (٣) بين المسلمين وهم أكثر من عشرة آلاف نفر والفرنج ، وأرغم الملك وجنوده الذين يقدرون بخمسين أو ستين مقاتلاً (٤)، أرغسم المغيرين على الخروج من المدينة ، ثم راح يطاردهم في الحقول خلف باب الفلفل ، ثم قفل الملك راجعًا وأمر بتشديد الحراسة ؛ فأصبحت المدينة بذلك خالية من أهلها (٥).

Machaut, pp. 91 - 6.

٢ - يعرف " يورجا " - وهو يشير إلى هذه الواقعة - بباب سان مارك بأند ( باب الزهرى ) ، وهو خطأ
 واضح ؛ راجع له : . Phil, de Méz., p. 296 . :

انظر : خريطتنا رقم (١) طبوغرافية المدينة ص .

٣ - المقصود هو شارع باب السدرة .

٤ - تبدر المبالفة واضحة في تقدير الأعداد الذي يذكرها " ماشر " عن هؤلاء العربان ومن تصدى لهم من جبش الفرنج بقيادة المقاتلين من الجانبين . والملاحظ أن هذه هي عادة " ماشو " في تحديد أعداد المقاتلين من الجانبين . وتكفى هنا المقارتة بين ما أورده " ماشو " عن عدد هؤلاء العرب وبين ما ذكره النويري السكندري فهو - وإن لم يشر إلى هذه الواقعة - ينص على أن هؤلاء العربان كانوا يتسللون ليلاً في جماعات قليلة لنهب الدور التي تركها أصحابها عند فرارهم .

هذا ، ويصور لنا النويرى السكندرى (١) فى وصف حى ما شاهده بنفسه من عملية فرار الأهالى من المدينة ، وهو بعياله بينهم ، عندما اقتحم الفرنج المدينة ، فكان فرارهم من أبواب البر : باب السدرة ، وباب الزهرى ، وباب رشيد ، بعد أن تزاحموا عليها ؛ فمنهم من أدركته الفرنج بباب السدرة قتلته ، ومنهم من أسرته ، ومنهم من نزل من السور - أى سور باب السدرة - مستعينًا بالحيال ، فأصيب من أصيب ، وسلم من سلم ونجا ، فى الوقت الذى صعدت فيد الفرنج على أعلى باب السدرة نصبت عليه الصلبان ، وهلك الكثيرون منهم من التدافع والازدحام فى أعداد غفيرة على الأبواب ، فى محاولاتهم للنجاة بأرواحهم ولكى يجدوا ملاذًا لهم فى القرى والمدن المجاورة ؛ ولم يرحم العربان خارج هذه الأبواب ما وقع فيه الأهالى من بلاء ومحنة ، فقام البعض منهم بنهبهم ؛ وعزت الأقوات وغلت الأسعار ، ولم يتمكن الكثيرون من شراء ما يتقوتون به بعد أن باعوا القليل عا فروا به من متاع بعد أن يتمكن الكثيرون من المراء ما يتقوتون به بعد أن باعوا القليل عا فروا به من متاع بعد أن بعد إغلاق أبوابها (١٢)؛ ولكن فقد الكثيرون فى خروجهم من أبواب المدينة ما استخفوا حمله من ذهب ومصاغ للزينة من قوة الزحمة وهم يطلبون النجاة ، والقليل منهم أسعده الحظ بالمروج عن كان معه (١٣).

أما الفرنج ، فقد تحولوا يقتحمون أبواب الدور المغلقة ينهبون ما فيها ، ونهبوا أيضًا الحوانيت والفنادق ، وحملوا ما وجدوه على الجمال والبغال والحمير ، ثم قتلوا من اختفى من الأهالى عند مصادفتهم له من كبير وصغير ، وعرقبوا المواشى ، وأحرقوا القياسر (٤) والخسانات (٥) ، وكسروا قناديل الجوامع والمساجد ، وعلقوا على السور أعلام الصلبان ،

١ - الإلمام ، ٢ / ١٥٧ .

٢ - الإلم ، ١٦٢/٢ - ١٢٤ .

٣ - المصدر نفسه ، ٢ / ١٩٤ .

٤ - القيسارية ، والجمع قياسر : هي السوق التجارية العامة ؛ انظر : . Dozy, Suppl., II, p. 432 .

٥ - الحان ، والجمع خانات : ما يطلق على الفندق الذي تكنس فيه البضائع والسلع للبيع بالجملة ، وينزل
فيد التجارِ عادة للمبيت به ؛ واجع شروح الدكتور درويش النخيلي على هذا المصطلح في : كاله ، صورة عن
وقعة الإسكندرية ، ص ٧٩ هـ ٧٣ .

واعتدوا على النساء والبنات ، وأسروا الكثيرين من الأهالى من رجال ونساء وإماء وأطفال ، وقتلوا كل شيخ عاجز ، ولم يسلم من أيديهم حتى المجانين والبلهاء والعجائز ، ودام الفرنج يكسرون الدور والمواضع وينهبون ويقتلون ويأسرون ، من عصر يوم الجمعة إلى يوم السبت ثانية (١).

ويورد لنا النويرى السكندرى بعد هذا الإجمال ما حل بدينة الإسكندرية رواية عن شاهد الأحداث ورواها له بعد عودته من بلدته النويرة وفيها من التفاصيل ما يدنا بصورة متكاملة عما أنزله الفرنج بالمدينة فيما لم تشهده من قبل طوال عصورها التاريخية ، وهو نص يبرز لنا صورة مذهلة مشهد مما عكف عليه الفرنج من تدمير وتخريب وتحريق ونهب لمنشآت المدينة من فنادق ومدارس وقصور ومساجد بل وأحياء برمتها ، ويورد في هذه الصورة أيضًا قائمة كاملة لكل التحف الفنية التي نقلوها إلى سفنهم ، وما نهبوه من المخازن من البضائع من نفيس الثياب والأقمشة ... إلخ ؛ فيقول :

"... فكان مما أحرقوه (٢): حوانيت الصرف بكاملها وسوق القشاشين بالمعاريج ، والحوانيت الملاصقة لقيسارية الأعاجم من خارجها من الجهة الشرقية ، وحوانيت شارع المرجانيين وبعض فنادقه ، وفندق الطبيبة (٣) ، مع فندق الجوكندار ، وفندق الدماميني بسور الجوار ووكالة الكتان المقابلة للجامع الجيوشي بالقرب من العطارين ، مع سوق الخشابين .

<sup>(</sup>۱) الألم ، ۱۳۲۸ .

<sup>(</sup>٢) في المطهوع من الإلمام ( أحرقوا ) ، وما بالمتن هو صيغة نسخة الهند ، لوحة ٨٢ ب .

<sup>(</sup>٣) كذا ؛ وفي تسخة الهند ، لوحة ٨٧ بُ ( مُندن الطبيعة ) .

وأحسرقسوا أيضًا درابزي(١) مسلاسسة ابن حباسة ، مع سقف الإيوان ، وعبشوا بكل ناحبية ومكان . وأحرقوا باب مدرسة الفخير القبريبة من باب رشيد ، وعبيث بإحراق حوانيت المحجّة كل علج مريد. ذكر لى شيخ يسكن بالمحجة قال: "كنت من من المان أنظر من المان أنظر من كسوة صمغميسرة ، فسرأيت الفسرنج يأتون إلى المسانوت المغلوق البساب ( بالأقسفسال) (\*) ، فييمند على باب خطة (٢) سيسوداء ويخط من فروقها خطة حرراء ، وبلقم الخط النار فيلتهب البياب بسرعة " . بل : إن الفرنج يستصحبون معهم حلق الحراقات(٣) المغسوسة بالزيت والقطران والزفت والنفط ، فيبسضع أحدهم الحلقسة الواحدة في نصل السبهم

<sup>(</sup>١) الدرابزى: هو السياج الذى يحف بالدرج ، وغالبًا ما يكون من الخشب كشأن السياج إلى جانبى المنبر . وقد ورد اللفظ فى موضع آخر برسم " درابزين " ، وهر ما يتداوله العامة فى أيامنا هذه ؛ راجع هذا الشرح فى تعليقات الدكتور النخيلى فى : كاله ، صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص ٨٢ ، هـ ٨٠ .

<sup>\* -</sup> أضفنا ما بين الحاصرتين من نسخة الهند ، لوحة ٨٢ ب .

<sup>-</sup> بفتحتين :- مسحوق ، جاء في Dozy, Suppl., I, p. 380 ، في مادة خَطَاط) - بفتحتين :- خطاط ، بمنى مسحوق ، وهو الرماد الأسود الناتج عن حرق الخشب " ، فالمعنى المراد لفظ ( خطة ) في نص النويري هو وضع مسحوق أسود وآخر أحمر من مادة قابلة للاشتمال عند خلطهما ثم إضرام النار فيهما .

<sup>:</sup> راجع عمليات الحصار ؛ راجع من السهام النارية تستخدم خاصة في عمليات الحصار ؛ راجع : Dozy, op. cit., I, p. 247.

أحدهم الحلقية الواحدة في نصل السهم الموضوع على متن قسوس الركساب(١)، ويلقم الحلقسسة النار ويُفك الوتر من الجسوزة، في خرج الشهم صاعداً إلى السقف يركز فيه فيلتهب الخشب بسرعة، فينزل إلى الأرض بحرق كل ما في البيت عاليس لحملهم به حاجة، يفعلون ذلك نكاية للمسلمين ... (٢).

تعدود إلى ذكر ما فعلت الغرنج أيضًا بالإسكندرية: ثم إن الملاعين أحرقوا فندق الكتيب الكتيب وفندق الجنويين وفندق الموزة وفندق المرسيليين ، فصصارت النار تعصمل في البندق والبسضائع التي لم تجد لها محملاً معهم لإشحان مراكبهم في أخذوه من أموال الإسكندرية .

ثم كسسرت الفرنج أيضًا حوانيت الشماعين والبياعين ، بعد نهب قياسر البيازين وكسروا ما فيها من الأوعية والأوانى والأحسقاق (٣) والبسرانى ،

<sup>(</sup>١) جاء في : Dozy, op. cit, I, p. 552 في مادة ( وكاب القوس ) : و حلقة في نهاية الطرف الأعلى لم المتن القوس به ؛ فقوس الركاب هنا بالمتن ، هو القوس المزود بهذا الركاب أو هذه الحلقة .

<sup>(</sup>٢) مكان النقط استطرادات من النويري السكندري لاتتصل مباشرة بالموضوع .

<sup>(</sup>٣) في الإلمام المطبوع الذي تنقل منه: ( الأعقاق ) ؛ وما بالمتن من نسخة الهند ، لوحة ١٨٣ .

فسسارت ملقاة مطروحة في الطرقات ، قد سال ما فيسها من زيت وعسل وسمن وغيس ذلك .

وكسروا أبضًا حرانيت الصاغة وأخذوا ما فيها من مال ومصاغ ، كما أخذوا من حوانيت الصرف ما کان بها من دنانیر ودراهم (۱۱) ، و تهبیوا أبضًا أقمشة التجار المصريين والشاميين المحزومة المهيئة للسفريها لمصر والشام. ونهسيسوا أيضًا الحسرير الذي قسدمت به تجسار الأعساجم وغسيسرهم إلى الإسكندرية وكسان ذلسمك (٢) عبدة قناطيس ، ونهبسوا من الدور الأمسوال والأقسسة والمصاغ والفرش والبسط والنحاس وغييره ، وأخذوا معهم باب المنار الذي كسان عسمره الأميسر صلاح الدين بن عسرام قبل الوقيعية على الأسياس الذي كيان أسيسه الملك المنصور قبلاوون وبطلت عيمارتها فيعيما ابن عسرام على الأسساس المذكسور حسسنًا دائرًا ( وعمل له الباب المذكور ) (\*).

ثم أخذت الفرنج أيضًا شبابيك قبة تربة ( الأمير ) (\*) طفية التي بالجزيرة ، وأحرقوا

\_\_\_

<sup>(</sup>١) في نسخة الهند ، لوحة ٨٣ أ : ﴿ مَا فِيهَا مِنْ ذَهِبِ وَفَضَة ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع - عن نسخة برلين - : « وكانت » ، وما أثبتناه بالمتن هنا من نسخة الهند ، لوحة أATÎ.

أضفنا ما بين حاصرتين من نسخة الهند ، لوحة ٨٣ .

سيقوف الربط التي بها - وهي التي خافت عليها أصحابها من الإفرنج قبيل نزول القسيسرنج(١) من مراكبهم - وكسسروا قناديلها وقناديل المزارات ، وأفسسدوا قبصور الجنزيرة وتُربّها ، وكسروا أعمدة قبة منبر منصلي العيبد وعنمودي (٢) ضـــراثع الأميير طفيحة والأميير بلاط اللذين فسيسهسما تاريخ وفساتهسما ، وكسانا عوهين بالذهب واللازورد . وقلعهوا حلقستي باب المدرسية الخيلاصيبة التي عسمرها نور الدين (عسلسي)(\*) بن خيلاص – وكيانيا من النحياس المخسرم - فسعسمل لبساب المدرسسة المذكسورة غييرهما بعد (عدة)(\*) أشهير من حين الوقيعية ، وأخذوا منهيا كسرسي الربعية وبيستسها ، وكسانا من النحساس الأندلسي المخرم ، المنزل فيهما اليقات (٣) الفسطسة بدايرهما ، لم يُرّ مشلهما حسن صنعة

(١) العبارة في نسخة الهند ، لوحة ٨٣ : و وهي التي خافت عليها أصحابنا من الفرنج قبل نزولهم
 من مراكبهم » .

<sup>(</sup>Y) في نسخة الهند ، لوحة AT ب : « مصلى العبد وعمود » .

 <sup>(</sup>٣) ياقات ، مفردها (يقا) : كلمة تركية تعنى (Col) ، والمقصود بها هنا : " حلية دائرية ، عبارة عن شريط زخرفي يدور حول التحفة المراد زخرفتها ؛ راجع : كاله ، صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص ٨٣ ، هـ
 ٨٩ .

عا بين حاصرتين زيادة من نسخة الهند ، لرحة ٨٣ ب .



خريطة رقم (٤) اقتحام مدينة الإسكندريـ

بدايرهما ، لم يُر مثلهما حسن صنعة وتدقيق تخسريم ، وتركسوا أجسزاء الربعة المذكسورة الشسلاتين جسيزاً مطروحسة بالمدرسة المذكسورة لم يأخسدوا ( منها ) . جزاً واحداً .

وصعدوا صومعة المدرسة النابلسية ، فسوجدوا فيها جمال الدين - ابن بانيها - مختفيًا منهم بها ، وكان شيخًا كبيرًا ضعيف البنية ، فالقوه على رأسه من أعلاها إلى الأرض ، فاندقت عنقه ، فسمات شهيدًا - رحسه الله . وقستلوا من وجدوه بالجوامع والمساجد .

وأقسامسوا بالإسكندرية العسرابد(١)، فسقستلوا الناس في الدور والحسمسامسات والشنوارع والخانات . وكانت الفرنج تخرج بالنهب من الإسكندرية إلى مراكبهم على الإبل والخيل والبغال والحسيسر . قلما فرغسوا من النهب وقسضوا أربهم من البلد ، طعنوها بالرماح ، وعرقبوها بالصفاح(٢) ، فنصسارت مطروحسة بالجسزيرة والبلد ، لم يعلم لهسا

(١) العرابد : هم النهابة من الجند Maraudeurs ؛ راجع : العرابد : هم النهابة من الجند

<sup>(</sup>۲) الصفيحة ، والجمع صفاح ، من الأسماء التي يوصف بها السيف إذا كان عريضًا ؛ راجع : ابن هذيل، حلية الفرسان ، ص ۱۹۱ .

عدد ، فهلكت وجافت ، فأحرقها السلمون بالنار لتزول رائحة جيفها .

ثم إن الفرنج تحصنوا براكسسهم بعد وقرها وإشحانها بما نهبوه ، وكانت تزيد على سبعين مركبًا ، وتركوا بالساحل فضلات البهار التي لم يجدوا لها محملاً ، فرجع إلى أربابه ، من وجد علامته(١) عليه أخذه ثم إن المراكب ثقلت بما فيها ، فصاروا يلقون منها(٢) في البحر – على ما قيل – لتخف من كشرة الوسق . وكان الفواصون يرفعون النحاس وغيره بناحية بوقير ولولا لطف الله تعالى بعباده المسلمين بحرقهم باب رشيد وباب الزهري كانت الفرنج ملكت البلد، وحصل التعب في خلاصها(٣)

(١) في المطبوع عن نسخة براين : (علامة) ؛ وما في المتن من نسخة الهند ، لوحة ٨٣ ب .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من الإلمام: ( ما فيها ) ؛ وما أثبتناه بالمتن من نسخة الهند ، لوحة ٨٣ ب .

 <sup>(</sup>٣) هذا النص - كما هو واضح - صريح بما لا يدع مجالاً للشك في قيام أهالي الإسكندرية بإحراق باب
 رشيد وباب الزهري ، ويؤكده ما يضيفه النوبري السكندري في موضع لاحق يقول فيه :

<sup>&</sup>quot; نهب عسرب هوارة وغسريها من قسبائل العسرب نهبًا كشيسراً من أهل الإسكندرية أيضًا . أهل الإسكندرية أيضًا . كسائوا يدخلونهما في الليل بعسد خسروج الفسرنج منهما بسسبب مسبب عبيستهم في مسراكبهم خوفًا من طارق يطرقهم من المسلمين في الليل ، إذ كسانوا بالبلد بسسبب أبواب البسر المفست وحسة بحسريق المسلمين لهسا لتسجد الآتيسة في مسواضع تدخل منها البلد " =

(منهم) (\*) كما حصل في طرابلس الغرب ومدينة أنطاكييا ببر التسركيية ..... ولطف الله تعالى (أيضًا ) (\*) بعسباده المسلمين في عدم معرفة الفرنج لقصر السلاح الذي بالموضع المعسسروف بالإسكندرية بالزربية ، فلو فيهموه أحرقوا جميع ما فيهم من السلاح المدّخر من عيهد الملوك السالفة - رحمة الله عليهم - فلقد

فالغرض واضح لتمكين جيوش النجدة الآتية من القاهرة من سهولة الدخول إلى الإسكندرية ، بالإضافة
 إلى إتاحة الفرصة لمن يستطيع الفرار من الأهالى لكى يتسلل من هذين البابين ، باب رشيد ، وباب الزهرى .

وقد جاء في مقالة كالد في لغتها الأصلية باللغة الألمانية في ترجمته النص الوارد بالمتن هنا ( انظر pp.151-52 ) من أن الفرنج هم اللين قاموا بحرق باب رشيد وباب الزهرى ؛ ونص ترجمته يوضح لنا أن باول كالد قد وقع في خطأ نحوى في قراءته لنص النويرى السكندرى بعد أن أرجع الضمير في ( بحرقهم ) على المفرنج واضعًا ذلك بين قوسين ينبه على ما قد يفوت القارىء من المعنى المقصود بلفظ ( بحرقهم ) . وقد تجاوز الدكتور النخيلي في ترجمته لمقالة باول كاله عن هذا الخطأ واكتفى بنقل الأصل العربي لهذا النص (راجم : صورة عن وقعة الإسكندرية ، ص ٤٩) .

وهذا هو نص ترجمة كاله لعبارة النويري السكندري الواردة بالمتن هنا:

"Und wenn nicht Gotte der Erhabene seinen Verehrern dem Musliman eine Wohltat erwiesen hätte, dadurch das sie (die Franken) das Bab er-Rasid und Bab ez-Zuhri rerbrannten, so Wären die Franken Herren der stadt geblieben und man hätte grosse Mühe gehabet sie wieder Loszuwerden..."

وقد ردد الدكتور عطية - نقلاً من باول كاله في هذا الموضع من مقالته - حرق الفرنج لبابي رشيد والزهري ، ثم رتب على ذلك ما رتبه من نتائج ؛ واجع له : . The Crusade, p. 363 and n.l ؛ وراجع أيضًا في إحراق المسلمين لباب رشيد على وجه التحديد : المقريزي السلوك ، جـ ٣ ق ١ ، ص ١٠٦ .

\* - ما بين حاصرتين زيادة من نسخة الهند ، لوحة ٨٣ ب .

وضعموا فسيسه من الأسلحية مسا ليس لعبددها حصر

ذكسر (الشسيخ )(\*) أبو العباس أحصد السيخ رماة قساعة القسرافية المرصدة لسلاح الجسهاد المتطوع به - بها سستين ألف سهم من السهام التي في أحد بيوت قساعة من قاعاته . قسيل إن قسيه عدة قاعات ، في كل قاعة عدة بيوت ، في كل بيت آلاف مؤلفة من السهام ، إلى غيرها من السيسوف ، والرماح ، والمزاريق(۱) ، والأسراس ، والخسوذ ، والعنايز(۲) ، والسزرد والنزديات(۳) ، والأطواق ، والقرقلات (٤)، والسواعد ، والركب ، والساقات ، والأقدام والسواعد ، والركب ، والساقات ، والأقدام

<sup>\* -</sup> ما بين حاصرتين زيادة من نسخة الهند ، لوحة ٨٣ ب .

<sup>(</sup>١) المزراق - والجمع : مزاريق : الحربة ، فهو أقصر من الرمح ؛ راجع : الحجمع : الحربة ، فهو أقصر من الرمح ؛

<sup>(</sup>٢) في نسخة براين والمطبوع عنها: ( القنابز ) ، وفي نسخة الهند ، لوحة ٨٤ أ : (العنابز ) الموحدة ، وما أثبتناه بالمتن هنا هو الصحيح . والعنابر ، اسم من أسماء الرماح ، يقول ابن هذيل ، الفرسان ، ص ٢٠٢ ، شارحًا : و العنززة ، وعي عصا فوق الهراوة فيها "زُجَّ" ، وهي من السلاح الالمقع بها ، والزج فيها يشبه السنان وإن لم يكنه » .

<sup>(</sup>٣) الزرد : الدرع المزرودة : أى المكونة من حلقات من المعدن يتداخل بصضها في بعض في ا: Dozy, op. cit., I, pp. 584-85

<sup>(1)</sup> قرقل - والجمع : قرقلات ، ضرب من الدوع ، انظر : Dozy, op. cit., II, p. 336

والحديد (١)، والقس الملولية (٢)، والجرخ (٣) والجرخ (٣) والأعلام، ما لا يتحصر بالأقدام. ثم فيه أيضًا من حجارة العلاج (٥)، والمدافع، والنقط، وحيل الحروب ومكايدها كثير.

فلو علمت به الفرنج أحرقته سريعًا ، فحصل اللطف الكبير ، من اللطيف الخبير، لعدم معرفتهم إياه بعسد أن أتوا إلى بابه ، ظنوا أنه أحسد أبواب المدينة ، خافوا من كسسر بابه ليكون وراء كمين يطبق عليهم .

قسال المؤلف - غسفسر الله له ولوالديه والمسلمين أجسسمين : - حدثنى الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف - حارس القصر المذكور ، ويعرف بابن قسراجا - قال : « كنت بمفردى لما دخلت الفرنج الإسكندرية ، فأغلتت بابه ، وقرأت حزب

<sup>(</sup>١) هذه المصطلحات الأربع تدل على المقصود منها ، فهى أدوات لوقاية أجزاء الجسم المذكورة ، وهى تصنع عادة من المواد الجلدية أو المعدنية ؛ واجع فى ذلك : النخيلى ، فى : باول كاله ، صورة عن وقعة الإسكندرية ص ٨٦ هـ ١١٠ إلى ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) قوس اللولب ، هو القوس الذي يوتر ( يشد ) بآلة معينة ؛ راجع : Dozy, op. cit., II, p. 418

<sup>(</sup>٣) انظر ما قات هنا ، ص١٩١.

 <sup>(</sup>٤) الركاب - والجمع : ركب ، وركابات ، وأركب : ما يعلق في السرج فيجعل الراكب قيه رجله ؛ راجع في ذلك : النخيلي ، في : باول كاله صورة من وقعة الإسكندرية ، ص ٨٧ ، هـ ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) يقصد بها نوع من الحجارة الصلبة الى تستخدم قذائف للمنجنيقات ؛ انظر : النخيلي ، في باول كاله ، المرجع نفسه ، ص ٨٧ هـ ١١٧ .

سيدى الشيخ الصالح أبي الحسن الشاذلي ، وإذا الفرنج أتوا إلى الزربية فيهم خيالة ومشاة وكنت صعدت أعلى القصر ، فصرت أنظر إليهم من شقوق في حائطه ، فطلع بعضهم على زلاقة بابه ، وصاروا يتبشاورون في أمره . وكنت أعددت لنفسي مكانًا اختسبي، به ان دخلوه، ولكن خفت بأن يحسرقسوه فسأهلك بالنار فوقفوا ساعة، وتركوه ومضوا، فرأى أحدهم صبيًا بالزربية يعدو سريعًا عند معاينته لهم ، فعيدا الإفرنجي خلفه ، فلما أحس الصبي وقف باهتًا من الخوف ، فيضربه الإفرنجي بسيفه ، فالتقى الصبي الضربة بينده اليسبري ؛ فطارت يده إلى الأرض، ثم ضربه ضربة أخرى على عاتقه، فوقع على شقه الأين مستقبلاً القبلة ، ومضى وتركه ، فصار الصبي ينش الذباب بيده اليمني عن وجهه وجراحه وهو راقيد ، ما أمكنني النزول من القبصر إليه خونًا من رجوع الفرنج إلى الزربية ، فصار الصبي مطروحًا بالأرض إلى أن مات شهيداً رحمه الله ي . انتهى .

نعسود إلى مسا أحسرةستسه الفسرنج أيضًا بالإسكندرية : وذلك أنهم أحسرقسوا أبواب البسحسر الأول والشسانى ، وأبواب

الباب الأخسط الشلائة ، وباب الخسوخة ، والمجسسانيق (١) التي كسانت بالصناعستين الشرقية والغربية . وكانت أهل الإسكندرية وقت هزيمتهم أخرقوا أغربة كانت بالصناعة الشرقية لشلا تأخذهم الفرنج . فلما رأتهم الفرنج مخسوقة ، أحسرقستهم بالنار . ثم أحسرقت الفسرنج أيضًا دار الطراز والديوان بعسد أن أخسذوا مسا في دار الطراز من الاستعسالات (٢) الرفيعة الأثمان ، وأحرقو المعروف بالكدس وكان برسم الاستعمالات أنضًا ...

وقيل إن الفرنج استنصحبوا معهم من أسارى الإسكندرية نحو خمسة آلاف نفر ما بين مسلم ومسلمة ويهودى ذمى ويهودية، ونصرانى ذمى ونصرانية ، وإماء وأطفال، والله أعلم بعدّتهم ، ففرقوهم بأرض الرمانية واستسرقوهم بعد الحرية ، فحزنت عليهم أهاليسهم الحزن الشديد ، الذي ليس فسوقه

مزيد ...

 <sup>(</sup>١) المنجنيق ، والجمع مناجيق : آلة لقذف الأحجار الكبار ؛ راجع على هذا المصطلح في : كاله ، صورة من وقعة الإسكندرية ، ص ٨٨ ، هـ ١٢٦ ، وما به من مصادر.

<sup>(</sup>٢) الاستعمالات هي الملابس والثياب ؛ انظر شرح الدكتور النخيلي على هذا .

وقد تغلغل بنا الكلام وتشعب إلى أن أخرجنا عن ذكر خبر وقعة الإسكندرية . فلنرجع إلى ذكر مسا فسعلتم الفسرنج أبضًا بها . وذلك أن القتلى صارت بها مطروحة في كل ناحية ومكان من الرجال والنساء والولدان. قيل : إن الفرنج كمانوا ينبحسون ولدها على صدرها وقسيل أنهم كانوا يجلبون الصبى بين اثنين فسينقطع ويتمزق . وقيل : يضربون الصغار في الحيطان فيهلكون »(١) .

على كل حال ، بدا وكأن الأمر قد استتب بالإسكندرية للملك بطرس بعد الأحداث التى مرت . ولكن يكن لنا أن نستشف من خلال ما مر بعد ذلك أن القرار الأخير للبقاء فى الإسكندرية والاحتفاظ بها والمساومة عليها (٢) لم يكن بيد الملك على الرغم من أنه كان يعتبر القائد الأعلى للقوة التى استولت على الإسكندرية ، وهر ما يكن أن نلاحظه من لجوء الملك إلى عقد اجتماع دعا فيه جميع فئات جيشه من أعلى رتبها إلى أدناها . فلو كان يملك اتخاذ القرار الأخير ، لاكتفى بالاجتماع بالنخبة المتازة من قادته ومستشاريه لكى ينتهى هذا الاجتماع بقرار يوافق عليه هو بالضرورة . ونلاحظ أبضًا أن ما جاء فى الاجتماع الذى انعقد من رفض أشبه بالإجماع على البقاء فى الإسكندرية واتفاق أشبه بالإجماع أيضًا على الانسحاب منها تحسبًا عا سوف يصيبهم على يد المسلمين من انتقام لاستعادة الإسكندرية ، وقد رأوا فى ذلك هلاكهم من غير شك . ورفضهم هذا لم يترك بالمرة مجالاً للملك لمجرد المناقشة ، فلقد قرروا الانسحاب ووضعوه موضع التنفيذ العملى ، وضربوا بكلام ووجهات نظر كل من الملك بطرس والمندوب البابوى عُرض الحائط .

ومن هنا نأتى بتفاصيل هذا الاجتماع وما تمخض عنه من نتائج ، لنؤكد ما ذهبنا إليه في التعميمات السابقة .

<sup>(</sup>۱) الإلام: ۲۰۷ - ۱۲۷ - ۱۲۷ - ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) انظر ما مرهنا في الفصل الثاتي ص ١٠٩ - ١١٠ما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد .

فقى وقت متأخر من يوم السبت ١١ من أكتوبر ١٣٦٥م (١)، بعث الملك بالمنادين يطوفون المدينة لعقد اجتماع يحضره جميع رجال الحملة ، من جنود ووصفاء وسرجندية ( رجّالة ) وغيرهم ممن لم يتعرّف عليهم " ماشو " - فى الميدان الواسع الواقع بين المدينة والبحر خارج أسوار المدينة ، وذلك للتداول حول الوضع الجديد ؛ ولما التأم شمل الجميع ، أعلن الملك فيهم أن الإسكندرية قد سقطت فى أيديهم بالفعل ، ثم طلب مشورتهم عن كيفية الاحتفاط بهذه المدينة (٢).

وبدا واضحًا على الفور أن جيش الملك بطرس لم يكن يرغب في الواقع إلا في الاحتفاظ بشيء واحد ، ألا وهو تلك المغانم والأسلاب التي وقعت في أيديهم ، وعلى هذا فعليهم المبادرة بالجلاء عن المدينة والارتحال عنها على وجه السرعة ؛ ولم يظهر في هذا الاجتماع من يتمسك بالبقاء في المدينة والاحتفاظ بها سرى الملك بطرس والمندوب البابوى ، فقد رفع لواء المعارضة الفيكونت دى تيرين ، وتكلم معبراً عن رأى غالبية المجتمعين بضرورة الجلاء عن المدينة ، متعللاً بضخامتها وامتداد استحكاماتها وقلة عدد الجنود مما لا يكفي لحمايتها وحراسة أبوابها جميعًا في حالة قيام المسلمين بهجوم مضاد لاستردادها ، وهو ما لا يطيقونه ، بالإضافة إلى عدم كفاية المؤن والخيول لديهم ، وهم في الوقت نفسه لا ينتظرون ولا يتوقعون مساعدة تأتيهم من الخارج ، وإن أتت فلن تأتيهم إلا من السماء ، وأضاف أيضًا أنهم كفزاة يشعر نحوهم المسلمون بالكره ، وإن كان ثمة تعويض يُبذل للسلطان عما حل بالمدينة ، فلن

Daniel, The Sack of Alexandria, in ; A.H.S., p. 45. ; راجع (١)

Machaut, pp., 100 - 101:

(Y)

Li gentils roys, sans detrier,
Fist parmi tout son ost crier
Que toute maniere de gent
Gens d'armes, vallet et sergent,
Fussent tuit à une assemblée,
En une place grant et lée
Quést entre la ville et la mer,
Autrement ne la say nommer.

يَقبل حتى ولو بذلن له مدينة بيزانسون (١٠) مقابل ذلك ، وإذا جاءت جيوش السلطان لتقاتلهم، فمعنى هذا أنهم سوف يقعون بأجمعهم في الشرك كما تقع الفئران في المصيدة (٢٠).

وقد أيد الصليبيون الغرباء رأى الفيكونت دى تيرين ، وأعلنوا تصميمهم على الرحيل (٣).

وعندما تكلم الملك للرد على المعترضين ، بذل الجهد كله لكى يغربهم ويستحثهم على التمسك بالمدينة إلى أن تصل إليهم النجدات ، وبين أنه يمكن للجميع أن يعيشوا بالقليل حتى يأتيهم المدد ؛ ومن المتوقع أيضًا أن يبادر إمبراطور القسطنطينية إلى مد يد العون لهم بالإضافة إلى ما يصل إليهم من مساعدات أهل رودس ؛ وأكد لهم أن الكثيرين يرغبون في مساعدتهم إذا صمدوا ؛ ولكن – وعلى الرغم من كل ما قاله الملك – رفضوا مرة أخرى المكرث بالمدينة ، وأوضحوا له – خاصة الصليبين الغرباء – أنه ليس في استطاعته إجبارهم على ذلك (٤).

وهنا تصدر لهم المندوب البابوى - بطرس دى توماس - محاولاً عبثًا أن يواصل ما ابتدأه الملك للتمسك بالمدينة ومواصلة الحرب الصليبية كما هو مفروض عليهم ، فلم يلتفت أحد إلى كلامه ، فخانته فصاحته وبلاغته بعد أن أجابوه في اقتضاب بأنهم مصرون على الرحيل ، فالحياة قصيرة ولا يودون الموت جوعًا أو قتلاً (٥).

وكانت الصدمة شديدة على نفس المندوب البايوى بعد أن تحقق أنه لا يساند الملك سوى نفر قلي مراح - كما يقول دى ميزيير - يندب ويبكى ، وانتابه البأس الشديد والأسف البالغ والحزن العميق (٦).

<sup>(</sup>١) هي مدينة فرنسية .

Machaut, pp. 101 - 102. (Y)

٣ - المقصود بالصليبيين الغرباء: القوات المساعدة التي لم تكن تحت قيادة الملك مباشرة ، وعشلون بحد
 التهم الشطر الأكبر من الجيش ؛ واجع . Daniel, op. cit., in . A.H.S., p. 46

Machaut, pp. 103 - 106.

Machaut, pp. 106 - 107.

Vita, in: Daniel, The Sack ..., p. 47.

ولما وضع المرقف للملك بجلاء ، غادر الاجتماع ، وركب جواده واجتاز المدينة مع واحد من مارشالاته متجولاً ليبث الشجاعة في قلوب جنوده ، إلا أن رجاله لم يلبشوا أن تحولوا إلى مراكبهم فصعدوا إليها ، ولم يتخلف معه سرى مائة وعشرين من حملة السلاح (١).

وهكذا انتهى المجلس بأن انفض وقد فشل الملك قامًا في اقناع رجال الحملة بتغيير موقفهم.

وعلى هذا ، اضطر الملك إلى التوجه إلى سفينته وقد اعتراه حزن لا يوصف وركب سفينته، وذهبت جهوده سدى هو والمندوب البابوى عندما كررا محاولتهما لحث الصليبيين على العودة إلى المدينة ؛ وبقى الملك وجنوده في السفن استعداداً للإبحار في أي وقت (٢).

ومن ناحية أخرى ، كان الأمير صلاح الدين بن عرام قد قدم من الحجاز إلى القاهرة ، فأمره يلبغا الخاصكى أن يتوجه من فوره إلى الإسكندرية وذلك بعدما تبقن من صحة الأخبار الواردة إليه عن حملة القبارصة ؛ فوصل ابن عرام إلى الإسكندرية في ٢٥ من المحرم (١٣ أكترير) ، ونزع ما كان على سور المدينة من أعلام الصلبان ، ورفع أعلام المسلمين مكانها ، وذلك على مرأى من الغزاة اللين كانوا متحصنين في سفنهم ، وهنا تيقن الصليبيون أن النجدة قد وصلت لما رأوا أعلامهم قد قلعت من أعالى الأسوار (٣).

وعمد ابن عزام إلى إنفاذ يعقوب اليهودى رسولاً منه إلى الملك بطرس لمباحثته فى استبدال أسرى الفرنج بأسرى المسلمين ؛ وبعد أن سمع الملك إلى الفرض الذى وفد عليه من أجله يعقوب اليهودى ، اشترط عليه بأن تأتيه رسائل من كل أسير بخطه الرومى وأن يذكر فيها اسمه واسم أبيه وأمه ، وكم فى الشهر الرومى من يوم أسره حتى يتأكد من أنهم على قيد الحياة ، وعلى أن يصله الرد قبل رحيله الذى حدده بعصر اليوم التالى (٤).

وفى غضون ذلك ، كانت مقدمة الجيش المملوكي القادم من القاهرة بقيادة الأمير قطلوبغا المنصوري قد وصلت إلى الإسكندرية (٥) ، ولم يلبث أن لحق بهم الأمير يلبغا الخاصكي فوصل

Machaut, pp. 107 - 108. (\)

Machaut, pp. 108 - 109. (Y)

<sup>(</sup>٣) الإلمام ، ٣ / ٢٠٩ .

<sup>.</sup> און - אי אי אין (ד) ולאו

<sup>(</sup>٥) المقریزی : السلوك ، ج ٣ ، ق ١ ، ص ١٠٤ ؛ ابن تغری پردی : النجوم ، ٢٩/١١ - ٣٠ .

هو الأخر إلى الإسكندرية في يوم الخميس ١٦ من أكتوبر (٢٨ من المحرم) وقد أتى بعساكر مصر كالجراد المنتشر، فلما عاين الفرنج قدوم الجيش المصرى بادروا بالرحيل بأسطولهم (١)، ولم ينتظروا قدوم الأسرى الفرنج لمبادلتهم بأسرى المسلمين (٢)، واتجهوا مباشرة صوب قبرس (٣).

وهكذا انتهت تلك الحملة االتى أنزلت بالإسكندرية الدمار والخراب فى جانب كبير منها بعد أن أقام الصليبيون بها وبمباهها ثمانية أيام (٤)، وبعد أن لبشوا بها ينهبون ويقتلون ويحرقون ويأسرون من يوم الجمعة ١٠ من أكتوبر ( ٢ من المحرم ) إلى يوم الأحد (٥).

Machaut, p. 109. (\*)

<sup>(</sup>١) النويرى السكندرى: الإلمام ، ١٧٨/٢؛ المقريزى: المصدر نفسه ، ج ٣ ، ق١ ، ص ١٠٧؛ وراجع الصدر نفسه ، ج ٣ ، ق١ ، ص ١٠٧؛ وراجع

<sup>(</sup>٢) النويرى : الإلمام ، ٢١٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) التويرى: الإلمام ٢ / ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ، ٢/٢٥٦ ؛ المقريزي : السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ١٠٦ – ١٠٧ .

## الفصل الخامس فشسل حمسلة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية

استرداد المدينة ورحيل القبارصة - أثر الحملة على مصر والعالم الإسلامى - ودود الفصل الناتجة عن انسحاب بطرس دى لوزنيان من الإسكندرية في كل من قبرس والفرب اللاتيني - مضاوضات الصلح بين قبرس ومصر ودور البنادقة قيها ، والنتائج التي ترتبت عليها .

مر بنا فى الغصل السابق كيف أن بطرس دى لوزنيان قد أقلع بأسطوله متجها إلى قبرس حينما تيقن من وصول النجدة إلى الإسكندرية . وبعد رحيله على هذا النحو هروباً بعدما فشل فى محاولة إقناع أتباعه بالمكوث فى المدينة . وكانت رحلة العودة إلى بلاده محفوفة بالصعاب؛ فقد هبت عاصفة شديدة شتتت سفنه فى كل اتجاه (١) مما اعتبره المندوب البابوى بطرس دى توماس وتلميذه فيليب دى ميزيير - مستشار الملك - أول علامة لمظهر السخط الإلهى نحو هؤلاء الذى حملوا الصليب ثم تخلوا عن التزاماتهم (٢). وعلى كل حال ، فقد

Machaut, 109 - 110. (1)

Atiya, The Crusade, p. 369

تجمعت سفن الأسطول أخيراً بعد وصولها إلى قبرس في مينائي النمسون ( ليماسون) -Li massol وفاماجوستا (١)، حيث تم إفراغ المغانم، ونزل الجيش إلى الجزيرة، ووجه الملك بطرس شكره إلى الجيوش المختلفة على خدماتها والتي شدت رحيلها في النهاية إلى أوطانها. وأنفذ الملك بالرسائل إلى البابا أوربان الخامس وحكام الغرب يخبرهم بانتصاره، ثم أقيم احتفال عظيم في نيقوسيا بهذه المناسبة (٢).

أما عن الإسكندرية ، فقد دخلها يلبغا الخاسكى عقب الوقعة ، وبعد رحيل سفن الأسطول القبرسى ، فرأى ما حل بها من خراب ودمار ، فتألم لذلك أشد الألم وصمم على الثأر من صاحب قبرس (٣). وأمر من فوره والى المدينة صلاح الدين خليل بن عرام بإصلاح ما خربه الفرنج وأمده بالأموال اللازمة لذلك (٤).

وكانت أولى الإجراءات التى اتخذها يلبغا الخاسكى أن أصدر مرسومًا يقضى بتغريم النصارى فى مصر والشام ربع أموالهم ليستعين بها على إصلاح ما خربه الفرنجة بالإسكندرية وإعداد أسطول كبير يتم به غزو قبرس للانتقام منها ، وهر ما يمدنا به ابن كثير . ويضيف فى هذا الصدد أن نائب السلطنة فى الشام قد جاءه المرسوم بمسك النصارى جملة واحدة ، فكان أن أهين النصارى وطلبوا من بيوتهم بعنف ، وخشى النصارى أن يحل بهم القتل ، ولم يفهموا قامًا ما يراد بهم (٥).

وقد قوبلت سياسة الانتقام هذه التي نزلت بأهل الذمة بعدم التأييد من بعض فقهاء المسلمين في الشام ، فذكر ابن كثير – الذي كان هو نفسه من بين فقهاء الشام المعارضين –

Machaut, p. 110; Makhairas, I, pp. 153 - 55; Strambaldi, p. 69.

Makhairas, I, p. 155; Strambaldi, p. 69; Ama- : وانظر أيضًا ؛ Machaut, pp. 110 - 111 (٢) di, p. 415.

 <sup>(</sup>۳) راجع: النويرى السكندري: الإلمام: ۲۱۲/۳ - ۲۱۳؛ المقسريزي: السلوك، ج ٣ ق ١، ص
 ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) النويرى السكندرى: الإلمام ، ٢٠٨/٧ ، وهنا يعبر النويرى السكندرى عن مشاعر يلبغا الخاسكي يقوله: " ... ثم إن الأمير يلبغا الأتابكى العروف بالخاسكى - المتقدم ذكره - دخل الإسكندرية عقيد الوقعة، فرأى ما حل بها وشاهد ما آل أمرها إليه من الحريق والهدم، وعاين جثث المسلمين قد انتفخت واسودت وتغيرت وجانت، يكى بكاءً شديداً وحصل له من الألم المؤلم ما حمله على أن يأخذ الثار من الفرنج".

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: البداية والنهاية ، ١٤/١٤ - ٣١٥ .

أنه قد طلب مقابلة نائب السلطنة ، واجتمع به وذكر له أن هذا الإجراء لا يجوز شرعًا ولا يجوز لأحد أن يفتى بهذا طالما كان أهل الذمة يؤدون الجزية وملتزمين بذلك . إلا أن نائب السلطنة احتج عليه بأن بعض فقهاء مصر قد أفتوا الأمير يلبغا الخاسكي بجواز ذلك (١).

ويضيف المقريزى إلى هذا بأن يلبغا الخاسكى قد قام بالقبض على جميع النصارى فى جميع أنحاء مصر والشام وقام بإحضار بطريرك النصارى وألزم النصارى بحمل أموالهم ليفتدى بها أسرى المسلمين (٢).

وعلى هذا ، شرع يلبغا الخاسكي من فوره بالإعداد لبناء أسطول كبير واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الإسراع في بنائه ، فبعث بالمراسيم إلى دمشق<sup>(٣)</sup> وحلب يطلب جمع الأخشاب اللازمة من منطقة جبل شغلان وإرسالها إلى مصر (٤).

ويذكر المقريزى أن يلبغا قد اهتم بعمل الشوانى البحرية لغزو الفرنج فجمع من الأخشاب والحديد والآلات من يجل وصفه ، وشرع النجارون فى عملها بجزيرة أروى المعروفة بالجزيرة الوسطى ، وتولى عملها الوزير فخر الدين ماجد بن قرونية ، فقدم للعمل ، مائة شينى ، ما بين غراب (٥) وطريدة (٦) برسم حمل الخيول وكان أمراً مهولاً (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن كثير: البداية والنهاية ، ١٤ / ٣١٤ - ٣١٥ .

<sup>(</sup>٢) المقريزي : السلوك ، ج ٣ ، ق ١ ، ص ١٠٧ ؛ وانظر أيضًا : 16 - 115 - 15 . Machaut, pp. 115

وقارن: ابن إياس: بدائع الزهور ، ج١ ق ٢ ، ص ٢٣ ؛ وراجع: رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ، ٧٥ / ١ الترجمة العربية ) حيث يقول: " تعرض المسبحيون الوطنيون لمرحلة جديدة من الاضطهاد على ١٧٥ ( الترجمة العربية ) حيث يقول: " تعرض المسبحيون الوطنيون لم حيث أغلقت أبوابها ثلاث الرغم من أنهم لم يرتكبوا جرمًا ، فنزل الدمار بكنائسهم ، بل إن كنيسة القيامة أغلقت أبوابها ثلاث سنوات". ويذكر سرور: دولة بنى قلاوون في مصر ، ص ١٥٨ ، نبأ اعتقال بطريرك الإسكندرية الأنبا مرقص يسبب رفضه دفع الضرائب الفادحة الى طلبها منه سلطان مصر .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير: البداية والنهاية ، ١٤/٥/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن تغری بردی : النجوم ، ۱۱ / ۳۰ .

<sup>(</sup>٥) غراب ، والجمع غربان وأغربة ، من المراكب الحربية شديدة البأس التي استعملها المسلمون والأوربيون في العصور الوسطى ؛ راجع : النخيلي : السفن الإسلامية ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) طريدة ، وطراد ، وتطريده ، والجمع : طرايد ، وطرائد ، وطرادات . هي سفينة برسم حمل الخيول خاصة ، مفتوحة المرخرة لإنزال الخيول منها ؛ راجع النخيلي : المرجع نفسه ، ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٧) المقريزي : السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ١١٣ .

أما عن النويرى ، فقد أشار إلى أنه قد تم تجهيز مائة وخمسين مركبًا منها طرائد الخيل وشوائى للغزو ، فلما كملت عمارتها شحن منها مائة سفينة بالرجال والأسلحة ، وتسربلت الغز سأى الغزاة – بملابس الحرب ، ثم سارت المراكب فى النيل وتبعها هؤلاء الغز على الشاطىء على خيولهم ومعهم سلاحهم فى استعراض كبير . وأمر يلبغا بإحضار رسل صاحب الكتيلان (القطالونيين ) لينظروا الجيش ، فنظروه وهالهم تلك السرعة التى تم فيها إعداد الأسطول فى عام واحد ، فتيقنوا أن يلبغا قد عقد النية لأخذ قبرس وإخرابها (١).

ويضيف النويرى أن دور الصناعة فى مصر استطاعت أن تبنى فى عام واحد مائة مركب (٢). وكان من نصيب دور الصناعة بالشام بناء خمسين مركباً ، إلا أن المؤرخ البيرونى صالح بن يحيى يذكر توقف العمل فى المراكب الحربية التى كانت تصنع فى دار صناعة بيروت وذلك بعد موت يلبغا الخاسكى ، فلم ينزل منها إلى البحر سوى حمالتين (٣) كبيرتين الواحدة باسم سنقرو الثانية باسم قراجا وهما أميران من أمراء ذلك الوقت ، ثم بقيت هاتان السفينتان بعد ذلك فى حوض بناء السفن فى بيروت حتى تلفتا ، وكذلك تلفت بقية الشوانى التى لم تنزل إلى البحر (٣).

وقد أثارت حملة الملك بطرس على الإسكندرية وما حاق بها من دمار وتخريب ردود فعل في المشرق والمغرب الإسلاميين. فقد ورد على العراق طائفة من الفرنج قاصدين مدينة تورين لكى يبيعوا بضائعهم ومن جملتها أقمشة كثيرة مخيوطة وغير مخيوطة ، فسألوا أويس بن الشيخ حسن سلطان العراق المغولى أن يسمح لهم يبيعها في أرضه ، فأجابهم إلى طلبهم . ولكن حدث في أثناء ذلك أن بلغه خبر غارة القبارصة على الإسكندرية وأسر أهلها وما فعلوه بها ، فتألم لذلك أشد الألم وأمر بإحضار تجار الفرنج واستنكر منهم بيع قماش الإسكندرية الذي نهبوه منها في بلده العراق ، إلا أنهم أنكروا مبينين له إنهم قد اشتروه عن نهبوا الإسكندرية ، فكذبهم وأمر بالحوظة على أموالهم وقتلهم عن آخرهم (٤).

<sup>(</sup>١) النويري السكندري : الإلمام ، ٣ / ٣١(٢) ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ، ٣ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) حمَّالة ، والجمع : حمالات ، من مراكب النقل Vaisseau de Transport وهي مخصصة لنقل مؤونة الجيش وأزواده والصناع والخدم الملحقين بالجيش والأسطول ؛ راجع : النخيلي : السفن الإسلامية ، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٤) صالح بن بحبى: أخبار بيروت ، في : العبادي ، تاريخ البحرية الإسلامية مج. ٣٢٧ و هـ١.

وعلى الرغم ثما مر بهؤلاء التجار الفرنج على يد السلطان أويس ، فقد قصد التجار البنادقة والجنوية العراق بمتاجرهم بعدما منعوا من سواحل الدولة المملوكية في مصر والشام ، ومعهم رسل ملوكهم ، وهداياهم للسلطان أويس يسألونه أن يكنهم من المتاجرة في العراق ، فرفض السلطان أويس طلبهم ، وأمرهم بالرجوع إلى بلادهم والاجتهاد في عقد الصلح مع سلطان مصر ، وأن يتداركوا ما أفسدوه بالإسكندرية ، واشترط عليهم أيضًا أن يأتوه بما يثبت دخولهم في طاعة سلطان مصر حتى يكنهم من الاتجار ببلده (١١).

أما فى المغرب الإسلامى ، فلم يجد المسلمون فى الأندلس وسيلة للتعبير عن سخطهم سوى الإغارة على جيرانهم المسيحيين الأسبان فى مدينة جيان Jean التابعة لملك قشتالة ، رغم المعاهدات المبرمة بين الطرفين . ففى رسالة كتبها وزير مملكة غرناطة لسان الدين بن الخطيب على لسان سلطانه أبى عبد الله محمد الخامس الفنى بالله الشهير بابن الأحمر إلى سلطان بنى مرين بفاس يصف له فيها حملته على جيان فى المحرم سنة ٧٦٨ هـ / ١٣٦٦م أى بعد سنة كاملة من حادثة الإسكندرية ويضمنها ما دفعه إلى حركته هذه ضد الأسبان وهو الأخذ بثأر الإسكندرية . فتنادى المسلمون فى الأندلس ( يا لشارات أهل الإسكندرية ) وهى الصيحة التي أطلقها الأندلسيون كشعار فى هجومهم والتي تعد تعبيراً صادقًا عن موجة الفضب التي أثارتها بالأندلس حملة القبارصة المخربة على الميناء المصرى (٢١). ويضيف النويرى السكندري إلى هذينة أثارتها بالأندلس حملة القبارصة المخربة على الميناء المصرى (٢١). ويضيف النويرى السكندري فاس بالمغرب الأقصى ، وكانوا من الأحمر من أسارى الفرنج الذين وقعوا في أسره إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى ، وكانوا من الكثرة بحيث لم يكد المرء يستطبع أن يسمع صوت صاحبه من أرتفاع جلجلة قيودهم عند مرورهم ، ثم جرى بيعهم في مدينة فاس نفسها ، وقدر النويرى السكندري عدد هؤلاء الأسرى من الرجال والنساء والأطفال بسبعة ألاف وثمافائة أسير وأسيرة (٣).

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري: الإلمام، ٥ / ٢٣١ - ٢٣٢.

 <sup>(</sup>۲) جاء خطاب ابن االأحمر الذي أنشأه لسان الدين بن الخطيب كاملاً في التويري السكندري: الإلمام ،
 ۵ / ۳۱۷ – ۳۳۹ .

<sup>(</sup>٣) النويرى السكندرى: الإلمام ، ٣٤٠/٥ . وقد استقى النويرى السكندرى هذه الأخبار من المغاربة القادمين إلى الإسكندرية بسبب الحج ، ويذكر أن قاضى رنده - ويدعى أبا الفضل قاسم بن محمد - الذى كان من ضمن المغاربة الوافدين إلى الإسكندرية قد أمده بالمعلومات عن عدد الأسرى . أما عن (رنده) ، فهى مدينة قديمة بالأندلس على نهر ينسب إليها ؛ راجع : الحميرى : الروض المعطار ، ص ٢٦٩ .

وفى السنة نفسها للوقعة (٧٦٧هـ) توجه الملك بطرس إلى مدينة العلايا فى اثنين وعشرين غرابًا وذلك فى يوم الجمعة ١١ من رمضان (٢٢ مايو ١٣٦٦م) بعدما علم عن امتناع صاحبها عن دفع ما اتفق عليه من قبل ، فقاتله أهل العلايا حتى هزموه ورجاله وبعث أمير العلايا إلى الأمير منجك نائب السلطان بطرسوس ، يطلب منه أن يرسل إلى الملك الأشرف شعبان يخبره بانتصاره على عدوه وتعليق رجاله أحياءً بأسوار المدينة (١).

أما بالنسبة إلى الغرب الأوروبي ، فقد قويل انتصار حملة الملك بطرس على الإسكندرية بردود فعل مختلفة . فعلى الرغم من ابتهاج البابا في افنيون غاية الابتهاج ، إلا أننا سوف نرى بوضوح كيف كان موقف البابوية متأرجعًا ؛ ففي سنة ١٣٦٦م / ٧٦٧ – ٧٦٨ه نجد البابا أوربان الخامس يعزز موقف الملك بطرس بإعلانه عن انشغاله بإعداد حملات صليبية أخرى ، محاولاً بذلك عرقلة المفاوضات بين المماليك والبنادقة الذي سارعوا بإرسال سفرائهم إلى السلطان المملوكي يشجبون ما أقدم عليه الملك بطرس بالإسكندرية ، معلنين استنكارهم ومثوكدين للسلطان المملوكي أنه لم يكن لهم يد في الأمر ، متوسلين إليه إعادة السلام والصداقة ، واستئناف المعاملات التجارية لما فيه صالح الطرفين (٢). وحرم البابا أيضًا كل تجارة مع المسلمين ، ودعا إلى إنهاء الحظر الذي فرضه البنادقة على تصدير الأسلحة إلى قبرس (٣). إلا أننا نجد البابا بداية من سنة ١٣٦٧م / ٧٦٨ – ٢٦٩ه ، قد ازدادت رغبته في الموافقة على مطالب الإيطالين ؛ ففي العام نفسه تم رفع الحظر على التجارة مع المسلمين، ولم يكن البابا أوربان على استعداد – في الوقت الذي كان فيه الملك بطرس في رومة (٤) في العام التالي ما التالي ما ١٨٠٥م / ٧٧٠ هلساندة طلب الملك الخاص بالمساعدة العسكرية ، ومارس العام التالي ما ١٠٤٠١ هم ١٠٠٠ هما المعادة العسكرية ، ومارس

<sup>(</sup>۱) النويرى السكندرى: الإلمام ، تستخمة الهند ، لوحمة ۲۵۳ أ - ۲۵۳ ب ( من تصبوص لم ترد فى الإلمام المطبوع ) ؛ وقد استقى صاحب الإلمام هذا الخبر من مصدر شفوى ، وهو رجل دلال لبيع الجوارى الروميات يعرف بأبى بكر بن عثمان الدلال ، جاء إلى الإسكندرية فى شهر ذى الحجة سنة ۷۲۷ ه .

Machaut, pp. 115 - 117 . : راجم (۲)

Edbury, The Crusading policy, p. 97 and n, 49.

٣٠ قرر البايا أوربان الخامس بعد سنة ١٣٦٥م أن يعود إلى مقره في رومة ، فغادر أفنيون في ٣٠ أبريل سنة ١٣٦٧م ، واستقل مركبًا من مرسيليا في ١٩٦ مايو ١٣٦٧م متوجهًا إلى رومة التي وصل إليها في
 الثالث من يونيه ١٣٦٧م ؛ راجع : . ٤ - 53 - 4.

الضغوط عليه لكى يسمح للبنادقة والجنوية بالتفاوض بإسمه لعقد معاهدة السلام مع مصر (١). وذلك قبل توقيع أى معاهدة من المعاهدات بل وقبل معرفة حقيقة نوايا السلطان المملوكي (١)، الذي رفض أن يصل إلى أي تفاهم نهائي مع الدول المسيحية وهو لم يزل في حالة حرب مع قبرس . فما كان من مبعوثي البنادقة إلا أن أبحروا إلى قبرس وحثوا الملك بطرس على أن يشرع في المفاوضات مع سلطان مصر (٣).

وكان لهذا التصريح السابق لأوانه من جانب البنادقة أثره في وضع حد للاستعدادات الجارية مع أوربا لحملة صليبية ، وفي إضعاف موقف الملك بطرس في مفاوضاته . وكان من نتيجة ذلك أن قاد أميديو كونت سافوى حملته متوجهًا إلى بيزنطة (1). وحينما أرسل إليه الملك بطرس يدعوه للقدوم لمساعدته ، رد عليه أميديو يعلمه بأن البنادقة قد أفهموه بأن الصلح قد تم إبرامه مع مصر ، ومن ثم لم تعد هناك ضرورة لبذل المساعدة له ؛ فقد كان أميديو في طريقه لمحاربة الأتراك ، وكان الأوان قد فات كثيراً لكي يغير من خطته في الوقت الذي كانت فيه الحاجة ماسة إلى بذل مساعدته في البلقان لتخليص ابن عمد الإمبراطور يوحنا الخامس باليولوجس من أسرة في بلغاريا (٥).

ولقد قيرت السنوات الأخيرة من حكم بطرس دى لوزنيان بإجراء سلسلة معقدة من المفاوضات بين قيرس والسلطنة المملوكية في مصر ، اشترك فيها بصورة مباشرة أصحاب المصالح التجارية من قطالونيين وإيطاليين . فقد تطلع التجار الذين تعطلت مصالحهم التجارية إلى أن يسود السلام لكي يستمأنفوا علاقاتهم

Jorga, phil. de Méz., p. 364; Edbury, op. cit., p. ؛ وانظر أيضًا ؛ Machaut, pp. 219 - 21 (١) 98 وقارن : النويري السكندري : الإلمام ، ٩٣/١ ؛ ٩٨٠/٥ ، فهو يذكر في هذه الصفحة الأخيرة بأن البابا قد استدعى الملك بطرس للتحقيق من شكوى الجنوية ضده بسبب ما ضبعه من أموالهم وقتل رجالهم وتعويق صاحب مصر لتجارهم .

Makhairas, I,p. 163.

Machaut, pp. 118 - 119; Makhairas, I, p. 161. (\*\*)

Makhairas, I, p. 163.

Makhairas, I,pp. 163, 165 - 167.

التجارية مع المسلمين ، ولم يكونوا يهتمون كثيراً إن كانت اتفاقية السلام سوف تتفق ومصالح القبارصة أو لا توافقهم (١).

وبالرجوع إلى النويرى السكندرى في كتابه المطبوع نلاحظ كما - ذكرنا في المقدمة - ذلك النقص الواضح في بعض النصوص الخاصة بالمرحلة التالية على الحملة ، ولكى تستكملها تلك النصوص الواردة في مخطوطة الهند من الإلمام التي تتفق ومجريات الأحداث وتتابعها ، ولذا كان علينا أن نربط بين ما جاء به النريرى في الكتاب المطبوع ونصوص مخطوطة الهند وبين المصادر الغربية الخاصة بأحداث الحملة ، ومن أهمها ماشو ، وفيليب دى مزيير ، ومخيراس حتى يتسنى لنا ترتيب الأحداث ترتيبًا زمنيًا في محاولة لإزالة بعض الغموض أو التضارب الذي يكتنف أحداث المفاوضات وما يتخللها من محاولات الملك بطرس العدوانية على سواحل الشام ومصر .

فقد سبق لنا أن ذكرنا أن المبادرة الأولى كانت من جانب البنادقة ، ويتمثل هذا في وصوله رسلهم إلى بلاط السلطان المملوكي في أبريل ١٣٦٦م / شعبان ٧٦٧هـ ، ثم توجه رسلهم بعد ذلك إلى فاماجوستا بصبحة رسول من مصر هو طقيفا (٢) لإقناع الملك بطرس بالشروع في إجراءات الصلح ومؤكدين له نية السلطان الحسنة بالسماح لرسوله وحاشيته باصطحابهم (٣).

ويذكر كل من ماشر وماخيراس أن الملك بطرس كان يخطط في عام ١٣٦٦م / ٧٦٧ - ٧٦٨ هاجمة ميناء بيروت الذي يعتبر من أكبر المرانيء أهمية على ساحل الشام ولكنه كف عن هذه المحاولة بسبب ضغط الإيطاليين عليه من ناحية ، وبسبب قصور موارده من ناحية أخرى . ويضيف ماشو أن البنادقة هم الذين أثنوا الملك بطرس عن مهاجمة بيروت نظراً لما كان لهم فيها من متاجر ، وقد خضع الملك بطرس لهم نظراً لمساعدتهم التي قدموها له في حملته على الإسكندرية (١). وتعهد له البنادقة في الوقت نفسه بدفع الأموال والنفقات التي صرفها

Edbury, The Crusading Policy, p. 97.

<sup>\* . \*</sup> 

<sup>(</sup>۲) المقريزي : السلوك ، ج ٣ ق ١ ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج ٣ ، ق١ ، ص ١٢٠ .

Makhairas, I pp. 157 - 59; Edbury, op. cit., p. : وانظر أيضًا ؛ Machaut, pp. 114 - 122; (٤)

الملك في الاستعداد لحملة بيروت<sup>(١)</sup>. وتحت ضغط البنادقة عليه وافق أخيراً على العدول عن مهاجمة ميناء بيروت وحول حملته إلى شواطيء آسيا الصغري للإغارة على الأتراك السلاجقة (٢).

وإذا تقبلنا النظرية أو الرأى الذى يذهب إلى أن الملك بطرس كان يخوض حربًا تجارية ، فإن هجومًا يقوم به على بيروت يصبح الخطوة المنطقية التالية بعد إغارته على الإسكندرية على الرغم من أن المماليك كانوا يدبرون لشن هجوم مضاد على قبرس ، وربا كان الملك بطرس قد فكر في القيام بهجوم عائل على أراضي الدولة المملوكية (٣).

وفي وثيقة يحتفظ لنا بها فيليب دى ميزيير عن أولى الخطرات من أجل إبرام معاهدة الصلح ، والتي حدثت في سنة ١٣٦٦م / ٧٦٧ه تشير إلى وصول الرسول المصرى طقبغا إلى فاماجوستا في ٣١ مايو ١٣٦٦م / ٩ رمضان ٧٦٧ه ودخوله نيقوسيا في ٣ يونية ١٣٦٦م / ١١ رمضان ٧٦٧ه ، واجتماعه بملك قبرس ، وتسليمه رسالة من يلبغا الخاسكي الموقعة بتاريخ ٦ رمضان ٧٦٧ه ه / ١٧ مايو ١٣٦٦م (٤). فطالب الملك بطرس أن يتخلى المسلمون له عن بيت المقدس ثمنًا لإبرام معاهدة السلام ، وذكر أشياء أخرى مثل ضريبة الحج إلى بيت المقدس التي يفرضها المماليك على المسيحيين ، وعن عدم الأمان الذي يشعر به الحجاج إلى بيت المقدس (٥).

إلا أنه من الملاحظ أن الرسول المصرى طقبغا ، لم يكن مفوضًا لإبرام أى معاهدة مع ملك قبرس ، وإغا كان عليه إبلاغ شروط سلطان مصر ، التى تتضمن إرجاع الأسرى وأموال الإسكندرية التى نهبت أولاً وقبل القيام بأى إجراءات من أجل الصلح (٦).

<sup>(</sup>١) عاشور: قبرس والحروب الصليبية ، ص ٧١ .

Machaut, pp. 118 - 120; Makharas, I, pp. 159 - 161. (Y)

Edbary, op. cit., p. 98. (\*)

<sup>(</sup>٤). 22 - 212 Makharias, I, p. 61 ؛ ولكن راجع : Jorga, phil. de Méz., pp. 312 - 22 بأن سفينة البنادقة قد رست في قاماجوستا في ۲۷ مايو ۱۳٦٦م .

<sup>(4).124 - 123 - 231</sup> Machaut, pp. 123 ؛ ويشير ماشو هنا إلى أن رسل السلطان الملوكي قد بلغ عددهم ثلاثين شخصًا ، والراجع لدينا أن هذا العدد يضم حاشيته .

<sup>(</sup>٦) المقريزى : السلوك ، ج٣ ق١ ، ص ١٢٠ ، ويضيف هنا المقريزى بأن طقبها قد ترجه إلى قبرس ، ويلغ رسالته ثم عاد في أول رمضان سنة ٧٦٧هـ / ١٢ مايو ١٣٦٦م؛ وقارن : ابن إباس : بدائع الزهور، =

ولكن هناك سببًا لأن نفترض بأن الملك بطرس لم يكن لديه الرغبة الحقيقية فى إقرار هذه المعاهدة ، إذ كان مقصده هو اكتساب الوقت فحسب . ولعله كان لايزال يأمل فى وصول المساعدات إليه لكى يواصل سياسته العدوانية إزاء الدولة المملوكية فى مصر والشام (١). وعلى أية حال ، لم يرد ذكر هذه السفارة أو الإشارة إليها فى إلمام النويرى السكندرى .

ولكن ، وبعد أن أذاع البنادقة خبر إبرام الصلح بين مصر وقبرس ، وبعد أن قام الملك بطرس بتسريح جيشه من الأغراب ولم يعد لديه أى أمل حقيقى فى تلقى مساعدة أخرى كبيرة من الغرب ، بعث ثلاثة من القطالونيين يتكلمون نيابة عنه فى بلاط السلطان المملوكى ، وهم جان ألفونسو Jean d'Alfonso وهو يهودى قسح وجرى تعميده ، وجررج سيتيكا George جان ألفونسو Settica ، وبول دى بيلونيا Paul de Belonie ، فتوجهوا وهم محملون بالهدايا ومجهزون بأوراق الاعتماد إلى الإسكندرية ومعهم رسول السلطان طقبغا الذى استقل مركب البنادقة . وقد استقبلهم السلطان فى القاهرة وسألهم كشرط أساسى أن يطلبوا من سيدهم إرجاع الأسرى الذين اختطفهم من الإسكندرية (٢).

وعلى هذا الأساس استجاب الملك بطرس لمطلب السلطان وأمر بأن يجمع ما تبقى من الأسرى في غراب مخصوص ، ثم بعث بهم إلى مصر بصحبة بول دى بيلونيا (٣).

هذا ، ولم تحدد المصادر الفربية تاريخًا للسفارة التي بعث بها الملك بطرس إلى مصر ، ولكن بالمقارنة بما جاء في كلام النويري السكندري الذي حدد تاريخ رجوع الأسرى من جنوة أولاً بيوم الأحد الثاني من ذي القعدة ٧٦٧ه / ١١ يوليو ١٣٦٦م (٤)، وتعهد الرسول الجنوي المصاحب للأسرى للسلطان الأشرف شعبان بإرجاع الأسرى الذين في قبرس ، وعودة

<sup>=</sup> ج ١ ق٢ ، ص ٣٧ ، فهو يذكر أن طقيفا قد توجه إلى قبرس في شهر شعبان من العام نفسه ( من مارس - إبريل ١٣٦٦م) وأدى رسالته وأقام مدة بقبرس ، ثم عاد إلى مصر .

Edbury, op. cit., p. 98.

Makhairas, I, p. 163.

Machaut, p. 128; Makhairas, I, 164 (٣) ؛ وهو يذكر هنا أن الملك بطرس قد وكل أمر السفر إلى جيوم دى راس Guillaume de Ras بولونيا ، إلا أن جيوم وقع مريضًا فرجع إلى نيقوسيا لتلقى العلاج ، ومن ثم أكمل بول دى بولونيا طريقه إلى الإسكندرية بصحبة الأسرى .

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري : الإلمام ، نسخة الهند، لوحة ٣٣٤ ب ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع).

الأسرى بالفعل من قبرس فى ٨ صفر  $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$  أكتبوبر  $^{(777)}$ م وهو ما ينص عليه النويرى فى نصوص مخطوطة الهند .

وعلى ذلك يمكن لنا أن نرجع بأن هذه السفارة إنما كانت فى أواخر سنة ٧٦٧ه / حوالى منتصف ١٣٦٦م والملاحظ هنا أن الجنوية قد قاموا باتخاذ هذه الخطرة من جانبهم فى محاولة منهم لاستعادة علاقاتهم التجارية مع الدولة المملوكية . فقاموا بإحضار أكثر من سبعين أسيرا وأسيسرة من أسارى الإسكندرية فى التساريخ المذكور ( الأحد ٢ من ذى القعدة ٧٦٧ه) . وفلاحظ أيضًا عدم ورود أية إشارة إلى هذا الإجراء من جانب الجنوية فى المصادر الغربية ، بل انفرد التويرى من بين المعاصرين – حسبما أشرنا منذ قليل – بذكر هذا الخبر عن رجوع أسرى الإسكندرية من جنوة ، بالإضافة إلى انفراد المقريزى من بين المؤرخين غير المعاصرين بذكر هذا الخبيسر (٢) . وقد أغفل المحدثون الذين رجعوا فى كتاباتهم إلى مخطوطة الهند للنويرى هذه النصوص الخاصة بهذا الحدث (٣) .

ونستدل من نصوص النويرى السكندرى هذه فى مخطوطة الهند أن الجنوية قد قاموا بإرسال رسل إلى السلطان المملوكي في مصر ، وأن الأخير أرسل رسولاً إلى جنوة ، ثم رجع الرسول المصرى والجنوى بصحبة الأسرى العائدين من جنوة (٤).

وقيل وصول أسري الإسكندرية من قبرس في شهر صفر المذكور ، ظهر رسل القطالونيين والبنادقة في المحرم من السنة نفسها (سبتمبر ١٣٦٦م) في ميناء الإسكندرية ، حيث امتنع

<sup>(</sup>١) النويري السكندري : المصدر السابق ، نسخة الهند ، لوحة ٢٣٧ أ – ٢٣٨ ب ، ٢٣٩ أ ( من نصوص لم ترد قي الإلمام المطبوع ) .

 <sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ، ج ۳ ق ۱ ، ص ۱۲۲ - ۱۲۳ ، وهو یذکر عدد الأسری العائدین من جنوة بستین أسیراً وأسیرة .

 <sup>(</sup>٣) من هؤلاء المحدثين : دكتور سالم في كتابه « تاريخ الإسكندرية » ، والدكتور حسن حبشي في
 مقالته « هجوم القبارصة على الإسكندرية ، والدكتور العبادي في كتابه « تاريخ البحرية » .

<sup>(</sup>٤) النويرى السكندرى: الإلمام، نسخة الهند، لوحة ٣٣٠ب – ٢٣٧ ( من نصوص لم ترد فى الإلمام المطبوع)، إلا أن النويرى السكندرى لم يذكر أسماء الرسل المبموثين إلى جنوة، ويقول على لسان الأسرى المائدين من جنوة: " ثم بعد مدة، بشرنا القسيس الموكل بسفرنا إلى الإسكندرية برجوعنا إلى أوطاننا، ففرحنا لذلك، وتجهز رسل المسلمين ورسل الجنوبين وسافرنا معهم إلى أن أتينا إلى الإسكندرية سالمين ".

القطالونيين عن النزول إلا بعد أخذ رهائن من المسلمين وتبعهم فى ذلك البنادقة (١)، فحا كان من نائب الإسكندرية فى ذلك الوقت " بكتسر الشهير بالشريفى " إلا أن أرسل إلى جهة دمنهور يطلب بعض المساجين ممن حكم عليهم بالقتل ، ثم أمر بإلباس كل منهم مسلابس تتناسب مع مركزه الذى اختاره له ، وانطلت هذه الحيلة على البنادقة ، فنزلوا من مراكبهم وحملوا إلى القاهرة وحضروا بين يدى الأمير يلبغا الخاسكى ، الذى استقبلهم مرحبًا وبذل لهم الهدايا فرجعوا إلى ثفر الإسكندرية ، وردوا ما كان عندهم من رهائن المسلمين ، ثم ارتحلوا إلى بلادهم . ثم لم يلبثوا أن عادوا سريعًا إلى الإسكندرية فنزلوا من مراكبهم من غير أن يطلبوا رهائن من المسلمين هذه المرة ، فلما شاهدتهم رسل القطالونيين - وكان لهم مدة طويلة براكبهم - نزلوا بعد نزول البنادقة من غير أن يطلبوا رهائن أيضًا ، وحملوا إلى القاهرة ، ومثلوا بين يدى الأتابكي يلبغا الخاسكي فأكرمهم وأنزلهم في دار الضيافة (٢) .

أما عن البنادقة ، فقد أرسل يلبغا معهم رسله إلى صاحب البندقية وصاحب جنوة وحملهم هدايا لملوكهم ، وأمنهم عى أنفسهم حين يحضرون لزيارة كنيسة القيامة على ألا يساعدوا صاحب قبرس ، وأنذرهم بعدم انعقاد أى صلح بينهم وبين السلطان المملوكي إذا ما مدوا يد العون لملك قبرس . وكان رسول السلطان الذي رسم له بالسفر معهم هو الأمير سيف الدين طغية بن العُرضي ومعه جنده وخدمه ، وحين اعتزم البنادقة الفر ، رفعوا هدايا ملوكهم إلى مراكبهم وتركوا على الساحل هدايا ملوك النصاري (٣). وسافروا في ٢٨صفر ٢٨هد / ٥ نوفسبر ١٣٦٦م فلما علم السلطان بسفر البنادقة وحملهم هداياهم فقط ، أرسل أمراً إلى الأمير بيدمر نائب الشام بتعويق تجار البنادقة الذين عنده عن السغر (٤).

<sup>(</sup>۱) النويري السكندري : الإلمام ، نسسخة الهند ، لوحة ٢٣٩ ب ( من نصبوص لم ترد في الإلمام المطبوع)؛ المقريزي : السلوك : ج ٣ ق ١ ، ص ١١٨ - ١١٩ ، وتلاحظ أن المقريزي يؤرخ هذه السفارة بشهر المحرم سنة ٧٦٧ هـ ، وهو - كما هو معروف - شهر الوقعة نفسها .

<sup>(</sup>٢) النويرى السكندرى : الإلمام ، نسخة الهند ، لوحة ١٤٠ - ٢٤٠ ب ( من نصوص لم ترد هي الإلمام المطبوع ) .

<sup>(</sup>٣) لعل النويري السكندري يقصد بذلك الهدايا الموجهة إلى صاحب جنوة خاصة .

<sup>(</sup>٤) النويرى السكندرى: الإلمام ، نسخة الهند ، لوحة ٢٤١أ ( من نصوص لم ترد فى الإلمام المطيوع)، وهو يذكر هنا ما يلى: " وكان بالشام ثلاث قراقر فيها تجار البنادقة بهضائعهم . فبعد أن تجهزوا للسقر وتحايل عليهم تائب السلطان حتى أنزلهم من مراكبهم ، وأحيط بهم ، وقبض عليهم " .

وهناك إشارة أخرى من جانب النويرى السكندرى إلى وصول رسول من قبل ملك قبرس قام يلبغا باعتقاله وكاد أن يأمر بقتله (۱) ، فما كان من الرسول إلا أن أخبر يلبغا أن غرعه (يقصد صاحب قبرس) في غراب بالإسكندرية ينتظر الرد منه ، فما كان من يلبغا إلا أن جهز ثلاثة أغربة بعث بها في الليل إلى الإسكندرية التي بها خمسة أغربة أخرى ، ثم وصلت الأغربة الثلاثة إلى مينا ، الإسكندرية فجر يوم السبت ٣ ربيع الأول ٧٦٨ هـ / ٨ نوفمبر ١٣٦٦م ، فحدث اشتباك بينها وبين الغراب المذكور الذى طلب الحماية من سفن القطالونيين والجنرية التي كانت راسية بالميناء في انتظار رسلهم عن كانوا بالقاهرة . ثم تمكن الغراب من الهرب بمساعدة القطالونيين والجنوية له ، فاشتبكت سفن المسلمين مع سفن القطالونيين والجنوية بسبب مساعدتهم له ، وكانوا على وشك حرق مراكب القطالونيين لولا وصول البريد من القاهرة بكتاب الوزير الفخري بن قرونية يوصيهم فيه بالجنوية والكنيلان ( القطالونيين وهددهم بما فعلت مسبيلهم (۲). وفي أثر ذلك ، أحضر الأمير يلبغا الرسل القطالونيين وهددهم بما فعلت أصحابهم بالمسلمين فالتزم أحد الرسل بإحضار باقي أسارى الإسكندرية من قبرس ، فرسم له بالسفر مستصحبًا معه من رسل المسلمين ناصر الدين محمد بن قراجا الشريفي ورفيقه سيف الدين الجوباني وحاشيتهما (۳). وكان أن قتل يلبغا الخاسكي في يوم الأحد ، ١ ربيع الأول الدين الجوباني وحاشيتهما (۴). وكان أن قتل يلبغا الخاسكي في يوم الأحد ، ١ ربيع الأول

وبعد مقتل يلبغا وفي عهد خلفه أسندمر ، ورد إلى مينا - الإسكندرية غراب للبنادقة فيه رسل من البندقية من أجل تخليص أصحابهم المسجونين بدمشق ، فكان أن رفض أسندمر

<sup>(</sup>١) النويري السكندري : الإلمام ، تسخة الهند ، لوحة ٧٤١ ب ( من تصوص لم ترد في الإلمام المطبوع).

<sup>(</sup>۲) النويرى السكندرى: الإلمام ، نسخة الهند ، لوحة ۲٤٢ب - ٢٤٣أ ( من نصوص لم ترد فى الإلمام الطبوع) . ولم يتأكد - على كل حال - من وجود الملك بطرس فى الفراب المذكور ، ومن المحتمل أن تكون هذه حيلة من الرسول القبرسى حتى ينجو بنفسه من القتل . ويضيف صاحب الإلمام فى اللوحة (٢٤٣أ): " ... سافرت قراقر الجنوية والكتيلان ، واستدعى السلطان رسلهم وقال لهم : أنتم تزعمون أنكم أتيتم بسبب الصلم ، وتقاتلنا أصحابكم ، وتمنعونا أخذ تأرنا من أعدائنا ، فأنتم إذا خونة " ، ثم قام السلطان بسجنهم .

 <sup>(</sup>٣) النويرى السكندرى : الإلمام ، نسخة الهند ، لوحة ٢٤٣أ ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع ) ،
 وهو يذكر هنا أن الرسل قد سافروا من جهة دمياط .

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري : الإلمام ، نسخة الهند ، لوحة ٧٤٤ب ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع).

طلبسهم وقام بسبجنهم . إلا أنه ما لبث أن أفرج عنهم واشترط عليسهم أن يأتوا بأسارى الإسكندرية وأموالها التى نهبت ورسول السلطان - ابن العُرض - ؛ فلما عادوا إلى البندقية، أطلق سراح الرسول بن العُرض فعاد إلى القاهرة وأخبر السلطان والأمير أسندمر بما جرى له مع البنادقة (١) .

أما عن الرسولين اللذين أرسلهما يلبغا قبل مقتله بصحبة رسل القطالونيين إلى قبرس في ربيع الأولى ٧٦٨ هـ/ نوفمبر ١٣٦٦م فكانت مهمتهما الأولى هي التباحث في أمر إرجاع باقي الأسرى أولاً ، والتعرف على مطالب الملك بطرس الخاصة بشروط الصلح ثانياً . إلا أن هذين الرسولين لم يكونا مفوضين عن السلطان المملوكي في أمر الموافقة على أية شروط خاصة بمعاهدة الصلح ؛ ولذلك كان لابد لهما من العودة إلى مصر وعرض مطالب القبارصة على السلطان المملوكي ، ثما اعتبره الملك بطرس محاطلة من جانب سلطان مصر . وعلى هذا ترجه الملك بطرس إلى طرابلس الشام في نوفمبر ١٣٦٦م كما يحدد مخيراس (٢) ، أو أوائل سنة الملك بطرس ألى طرابلس الشام في نوفمبر ١٣٦٦م كما يحدد مخيراس (٢) ، أو أوائل سنة يتكون من مائة وست عشرة مركباً منها ست وخمسون من الأغربة وغيرها من السفن الشراعية بتكون من مائة وست عشرة أخرى . إلا أن عاصفة عاتية مزقت وحدات الأسطول وشتتته ، ولم ينجح سوى فلورغون دى ليبار Floimont de Leparre مع خمسة عشر غراباً ، فتمكن من الوصول إلى طرابلس ، وقام فلورغون بسلب المدينة ونهبها ، ثم عاد إلى قبرس ، فكانت محاولة الملك بطرس الاستيلاء على طرابلس محاولة فاشلة على وجه الإجمال (٤).

<sup>(</sup>١) النويرى السكندرى: الإلمام، تسخة الهند، لرحة ٤٥٪ أ ( من تصوص لم ترد في الإلمام المطبوع) . ويضيف صاحب الإلمام هنا: " ... قيل لأسندمر: المسلحة إطلاقهم من السجن يمضون إلى حال سبيلهم، فإن ابن العُرضى – رسول السلطان – عندهم ينعونه ومن معد من الحضور " .

<sup>(</sup>۲) . Makhairas, I, p. 169 ؛ والملاحظ هنا التوافق بين التاريخ الذي أتى به مخيراس والتاريخ الذي ذكره النويري السكندري فشهر نونمبر ١٣٦٦ يوافق ربيع الأول من سنة ٧٦٨هـ . راجع ُي ذلك ، جدول ف . ويستنفلد، ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري : الإلمام ، ٦٧/٣ ؛ ٧٧/٥ ؛ ولكن انظر عنده مريداً من التفاصيل عن هذه الوقعة في : ٥ / ١٠٤ - ١٠٧ .

Atiya, The Crusade, pp. : وانظر أيضًا ؛ Machaut, p. 129 ; Makhairas, I,pp. 169 - 171 (٤)

وبعد هذه الوقعة فقط ، بدأت سلسلة جادة من المفاوضات بين الطرفين ، وكان من الممكن التوصل إلى تسوية بينهما ، إلا أن الملك الأشرف شعبان رفض التصديق النهائي على المعاهدة (١). وعدنا ماشو ببعض بنود هذه المعاهدة التي لم يتم إبرامها ويحدد تاريخ المحادثات بشأنها بيناير سنة ١٣٦٧م / جمادي الأولى ٧٦٨ه. ومن هذه البنود ، أن يقوم الملك بطرس بإرجاع باقي الأسرى من الإسكندرية مقابل فك أسر الفرنج المحبوسين بالقاهرة ، وأن تخفض الضريبة المأخوذة من الحجاج المسيحيين ، الضريبة المأخوذة من الحجاج المسيحيين ، وأن يقوم السلطان المعلوكي بإرجاع صليب الصلبوت الموجود في القدس إلى قبرس (٢).

هذا ، وقد أورد دى ماس لاترى بنود هذه المعاهدة التى تبلغ واحداً وعشرين بنداً تتعلق الثلاث عشرة مادة الأولى منها بالامتيازات التجارية التى قنح للقبارصة والتسويات التجارية بين الطرفين ؛ وهناك مواد أخرى تشترط فى هذه المعاهدة بألا يسمح المسلمون بإيواء الأتراك أو القراصنة ، وألا يقوم المماليك بالثأر من القبارصة بسبب ما يرتكبه المسيحيون الوافدون من الغرب فى حق المسلمين ؛ وأن تطلق حرية دخول الأراضى المقدسة لأفراد أسرة الملك بطرس وتابعيهم ؛ وثمة مادتان من هذه المواد كانتا تتعلقان بتجنب أى صدام يقع فى المستقبل وذلك عن طريق التحكيم وإرجاء هذا الأمر فى حالة نشوب نزاع بين الطرفين إلى حين البت فى أسبابه ؛ وأما آخر هذه المواد فكانت تشير إلى أن معاهدة السلام تشمل فرسان القديس يوحنا (الإسبتارية) حلفاء الملك بطرس (٣).

هذا ولم يرد في إلمام النويري السكندري أي ذكر لبنود هذه الاتفاقية التي لم يتم إبرامها.

وعلى هذا ، كان رد الفعل لدى الملك بطرس - وكان مشغولاً قامًا في الرقت الذي تجرى فيه المفاوضات بهجوم تركى على جورهيجوس وبتمرد حامية مدينة ستاليا (٤) - إلا أنه سير أسطولاً للإغارة على طرابلس وعلى موانى، شمال الشام حتى مدينة ستاليا (٥).

Edbury, The Crusading Policy, p. 98. (1)

Machaut, pp. 172 - 176.

Masiatrie, in: Edbury, op. cit., p. 98 and n. 61.

Edbury, op. cit., p. 98 and n. 57.

<sup>(</sup>ه) 195 - 189 - 189 - 17; Makhairas, K, pp. 189 ؛ وانظر : النويرى السبكندرى : الإلمام، ١٩٥٥ - 189 ، ١٩٥ - ١٩٥ ، ١٦٥ - ١٩٥ ، ويذكر ويذكر في هذه الإلمام، ١٩٥٠ - ١٩٧ ، ١٠٧ - ١٠٦/ ويذكرون في هذه الإلمام، ١٩٥٥ - ١٩٥ ، ١٩٥ - ١٩٥ ، ١٩٥ - ١٩٥ ، من القبارصة بسبب ابن صاحب جنوة الذي قتله المسلمون ، ثم يورد خط

وفى مختتم سنة ١٣٦٧م (حوالى منتصف ٧٦٩هـ) ، قام الملك بطرس بزيارته الثانية إلى الفرب بغرض حشد المزيد من الجنود ؛ إلا أن أحدًا لم يقدم له المساعدة التي كان يتوقعها (١). ثم إن البابا - كما سبق وأن ذكرنا (٢) - استحث الملك بطرس على أن ينفذ سفارة من البنادقة والجنوية إلى المماليك لالتماس عقد معاهدة السلام باسمه ، وقد وصلت هذه السفارة إلى القاهرة في صيف ١٣٦٨م / ذي الحجة ٧٦٩هـ إلا أنها أخفقت في تحقيق أي نجاح (٣).

ويدنا النويرى السكندرى بالأحداث السابقة على هذه السفارة والمقترنة بها إلى جانب بنود المعاهدة التى كان قد اقترحها الملك بطرس ورد الجانب المصرى عليها . وهنا ينفرد النويرى من بين المؤرخين االمسلمين المعاصرين (٤) بإيراده بنود هذه الاتفاقية التى لم يكتب لها النجاح كما سوف نرى بعد قليل ؛ والملاحظ أبضًا في هذا الصدد أنه لم يتعرض لها المؤرخون المحدثون . أما في الجانب الغربي فلم يتعرض من المحدثين إلى ما يقابل ما أتى به النويرى السكندرى من بنود هذه المعاهدة إلا دى ماس لاترى الذى يستقى بلا شك معلوماته عن هذه الشروط من الوثائق الغربية المعاصرة (٥).

<sup>=</sup> سير حملة الملك بطرس من طرابلس إلى جبلة ومنها إلى اللاذقية ثم إلى بانياس التى قام بحرقها ، ثم توجهه إلى إياس التى اتفق أهلها من الأرمن مع نائب السلطان فى الشام واستطاعوا هزيمة بطرس وأسطوله ، ويذكر أيضًا أن الهنكر ( يقصد المجرمين ) تركوا القيرسي بعد أن تشاسوا من كعبه ، ويبدر لنا أن هؤلاء المجرمين كانوا ضمن فرق الأغراب المرتزقة التى كانت تحارب مع الملك بطرس .

<sup>(</sup>۱) . 220 - 219 - 220 ؛ Machaut, pp. 219 ؛ وانظر أيضًا : Edbury, op. cit., p. 98. ؛ هذا ويورد ماس لاترى في حاشية له " ماشو " (P. 286,n. 65) ) فيما يتملق برحلة الملك بطرس الثانية إلى الغرب ، ما يلى : " غادر الملك بطرس حزيرة قبرس من بانوس Paphos في الشهور الأخيرة من سنة ١٣٦٧م وأقام في روس أولا ثم في نابولي ... ولا نعرف قامًا الرقت الذي وصل فيه إلى رومة التي مكث بها في الفترة المعتدة من مارس إلى مايو سنة ١٣٦٨م "؛ وراجع أيضًا : 201 - 199 . Makhairas, I, pp. 199

<sup>(</sup>٢) راجع هنا ، ص ٢٠٤ ، ٢٠٥من هذا الفصل .

<sup>.</sup> Edbury, The Crusading Policy, p. 98 ؛ وانظر ؛ Makhairas, I, pp. 199 - 201 (٣)

<sup>(</sup>٥) أنهى ابن كثير كتابه " البداية والنهاية " بحوادث سنة ٧٦٧ه ؛ أما ابن حبيب فلم يذكر شيئًا فى كتابه تذكرة النبيه - فى حوادث سنة ٧٦٩ه - عن هذه السفارة ، أما المتأخرون منهم - مثل المقريزى فى كتابه السلوك ، وابن تغرى بردى فى كتابة النجو ، وابن إياس فى بدائع الزهور - فلم يتعرضوا أيضًا لهذه السفارة فى حوادث سنة ٧٦٩ه المذكورة .

ومن المناسب أن نورد هنا بنود هذه الاتفاقية كاملة كما أوردها النويري السكندري ورد الجانب المصري عليها . ولكن يجدر بنا أولاً أن نشير إلى ما سبقها من أحداث تدل على تحرش التجار البنادقة والجنرية والقبارصة عوانىء مصر ورد فعل الجانب المصرى على هذا التحرش . ففي ربيع الآخر ٧٦٩ هـ / ٢٥ نوفمبر - ٢٣ ديسمبر ١٣٦٧م يصل إلى ميناء الإسكندرية البنادقة والجنوبة في سفن لهم مطالبين بالتباحث في الصلح وتمكينهم من التجارة، وفي الوقت نفسه رفضهم أن يبعثوا بأسير مسلم كان لديهم . فلما اعتزموا السفر ، تمت الحوطة على مائتي تاجر منهم كانوا يتسوقون للسفر ، فمنعهم أهل الإسكندرية من الخروج من باب البحر وأدى ذلك إلى الاشتباك بين سفن البنادقة والجنرية وبين سفن المسلمين ، وتصدى لهم إبراهيم التازي رئيس دار الصناعة ومن معه من أصحابه فقبض على بعضهم وتم سجنهم مع المئتى تاجر (١). وهنا أحضر نائب السلطان بالإسكندرية (٢) التجار والقناصل المقيمين بالإسكندرية وقرأ عليهم كتاب السلطان الوارد عليه ويتضمن تعويق كل البنادقة والجنوية وغيرهم من الفرنج عن السفر ، وأن على الغرنج جميعهم ألا يدخلوا سواحل المسلمين عتجر أبداً إلا بعد أن يأترا بأموال الإسكندرية وجميع أسراها ؛ ثم ورد مرسوم آخر إلى الإسكندرية بحمل من وقعت الحوطة بهم إلى القاهرة فسجنوا بها (٣). ثم أرسل السلطان الأشرف شعبان يطلب رئيس دار الصناعة بالإسكندرية الذي ترجه إلى القاهرة فكافأه السلطان على تصديد للجنوية والبنادقة ، وسأله في فتح قبرس ، فكان رد التازي عليه أن يأخذ مركبين لجس النيض أولاً . وساقر بعدها في يوم الاثنين ٢٩ رجب ٧٦٩هـ / ٢٠ فبراير ١٣٦٨م ، ثم عاد إلى الإسكندرية في يوم الخميس ٢٤ شعبان ٧٦٩هـ / ١٤ أبريل ١٣٦٨م ومعد أسرى من الفرنج (٤). وفسر. يوم السبت الثاني عشر من شعبان ٧٦٩هـ / ٢ أبريل ١٣٦٨م ، وقبل وصول إبراهيم التازي ،

<sup>(</sup>١) النويري السكندري : الإلمام ، ه/١٩٠ – ١٩٢ .

Abd Ar-Raziq : كان نائب السلطان بالإسكندرية وتعنفذ هو أسنبغا بكتمر البوبكرى ، راجع (٢) (Ahmad), Les Gouverneurs d'Alexandrie au Temps des Mamloûk, dans : Annales Islamologiques, t.XVIII (1982), Imprimerie de L'Istitut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire 1982, p. 135.

<sup>(</sup>٣) النويري السكندري : الإلمام ، ١٩٢/٥ - ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري: الإلمام، ٣٤٨/٢؛ ٥ / ٢٧٧ – ٢٨٠.

وصل إلى ميناء الإسكندرية الشرقى غرابان وشيطى (١) لشخص يدعى إبراهيم القيرسى ويسميه النويرى بابن الخبازة . ولم يلبث ابن الخبازة أن تحول إلى الميناء الغربى ، قدار قتال تبينه وبين المغاربة ، إلا أنه استطاع الهرب بعد أن أخذ معه زورقًا للمغاربة كان راسيًا بأقصى الميناء الغربى قاصداً السفر إلى طرابلس الغرب فيه ما يساوى بضعة عشر ألف دينار (٢).

وفي شهر ذى القعدة ٧٦٩هـ / يونيه ١٣٦٨م ورد إلى الإسكندرية ثلاثة أغربة فيها رسل الفرنج من بينهم قازان الجنوى Cassan ورفيقه البندتي ، وقد اشترطوا قبل نزولهم من مراكبهم أن ترسل إليهم قناصلهم ، قارسل إليهم قنصلان من الفرنج المسجونين بالقاهرة ، فنزل الرسل من مراكبهم ودخلوا الإسكندرية ثالث يوم تولية طيدمر البالسي نيابة الثغر (٣) ( وكان دخول طيدمر الإسكندرية في ١٢ ذي القعدة ٧٦٩هـ / ٢٩ يونيه ١٣٦٨م . وحمل الرسل إلى القاهرة ، وجاء بعد سفرهم إلى القاهرة ثلاث قراقر رست بالقرب من أغربة الرسل وزعم من فيها أن لديهم بضائع يريدون بيعها (٤). وفي العشرين من ذي الحجة ١٩٦٩هـ / ٧ أغسطس فيها أن لديهم بضائع يريدون بيعها (٤). وفي العشرين من ذي الحجة ١٩٧٩هـ / ٧ أغسطس بعد أن وقع الاتفاق بينهم وبين السلطان الملوكي على إحضار أساري الإسكندرية والرسل المعوقين في قبرس وزورق المفاربة الذي أخذه إبراهيم القبرسي الشهير بابن الخبارة وأن يبقى رسلهم مسجونين كرهائن (٥). وبعد ذلك رجع إلى الإسكندرية غرابان فيهما رسل المسلمين

<sup>(</sup>١) الشيطى ، والجمع : شياطى وشيطيات ، نوع من المراكب الحربية الصغيرة التي تمتاز بالخفة والسرعة، ومن وظائف الشيطى القيام بعمليات الاستطلاع والحراسة في الموانى ؛ راجع : النخيلى : السفن الاسلامية ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) النويري السكندري : الإلمام ، ٥/ ٢٨١ - ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) النويرى السكندرى : الإلمام ، ٣٦٦/٥ ؛ وانظر أيضًا : Makhairas, I, p. 207 ؛ فهو يذكر هنا سفارة قازان Cassan ويؤرخها بالرابع والعشرين من أغسطس سنة ١٣٦٨ . وبالرجوع إلى جداول " وستنفلد " اتضح لنا أن هذا التاريخ يقابله التاسع من المحرم سنة ٧٧٠هـ ، أى بفارق نحو شهرين زيادة عما جاء في إلمام النويرى .

<sup>(</sup>٤) النويري السكندري : الإلمام ، ٣٦٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ، ٣٦٨/٥ - ٣٦٩ . ويرى فى الصفحة الأولى عند النويرى السكندرى : " فسافرت الغربان مردوداً عليها هداياهم بعد أن أخذوا معهم ما كتبه المسلمون لهم من أسماء أساري الإسكندرية وأنسابهم ، وصارت رسل الفرنج مقيمين عند الإفرنج المسجونين ، بينهم قازان الجنوى ورفيقد البندقى " .

وثمانون أسيراً وأسيرة ، إلا أن أصحاب الغرابين منعوا نزول الأسرى والرسل حتى يرجع إليهم رسلهم وتجارهم الذين بالقاهرة ؛ ولم ينزل منهم سوى أربعة من المسلمين غرباء من غير الإسكندرية واثنين من الفرنج حملوا إلى القاهرة ، وذكروا أنهم رسل ملك قبرس من الجنوية والبنادقة ومعهم رسالة منه إلى سلطان مصر (١)؛ وهى الرسالة التي تحوى بنود المعاهدة ، وهي خمسة بنود ، نوردها بنصها كما ذكرها النويرى السكندرى ، مع الردود التي قوبلت بها هذه الرسالة من قبل أحد الأمراء :

- " يقول صاحب قبرس:
- \* إن السلطان لا يأخذ منه على متاجره إلا العشر لا الخمس ؛
- \* وأن يصير قنصله مقيمًا بالإسكندرية يحكم بين تجار المسلمين وتجار الفرنج في بيعهم وشرائهم :
  - \* وأن كل من حج كنيسة قمامة ( القيامة ) من أهل جزيرة قبرس لا يؤخل منه شيء :
    - \* وأن يُعْطَى له أرض في بر الشام محاذية للقدس يعمرها تصير له ولأصحابه ؛
      - \* وأن يكتب اسمه على كنيسة قمامة (٢).

هذا ، والأمراء يسمعون كلامهما ذلك ، فلما انقضى كلامهما ، قال أحد الأمراء لهما : "صاحب قبرس سلطان عاقل أم مجنون مطبق ؟ قالا : ليس به جنون . قال : أما ما ذكر من العُشر ، فليس ذلك لنا لأن الله تعالى قال فى كتابه العزيز " الخمس "(٣) وليس لنا تغيير ما أمر الله به ؛ وأما قوله : إن قنصله بحكم بين تجار المسلمين وتجار النصارى فى ييعهم وشرائهم مقيمًا دائمًا بالإسكندرية ، فليس فى إقامته بها ضرر ، وأما حكمه على تجار المسلمين فلا يجوز فى ديننا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ؛ وأما قوله : إن كل من حج من القبارصة إلى كنيسة قمامة لا يؤخذ منه شىء ، فالذى يؤخذ منهم بسبب زيارتهم لها ينفق

<sup>(</sup>١) التوبري السكندري: الإلمام، ٥ / ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) هنا تنتهى بنود مشروع المعاهدة ، ويبدأ من ثم ردود الجانب المصرى .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا اللفظ بحرفيته في القرآن الكريم ، وإقا فيه و خمسة » في سورة الأنفال رقم ٨ ، الآية (٤١) ، ونصها [ واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل ) .

على أصحاب الأدراك (١). الذين يخفرونهم فى ورودهم وصدورهم من العرب التى تنهيهم فى طريق بلاد طريقهم ، وإن كان مراده ألا يؤخذ من أصحابه شىء فلتخفر الإفرنج أنفسها فى طريق بلاد المسلمين ، وذلك لا يتصور أبداً لقلة الفرنج الزائرين وكثرة العرب التى تتركهم من ملبوسهم فضلاً عن أخذهم لأموالهم - منها عارين ؛ وأما قوله : يكتب اسمه على قمامة ، فيصير بذلك مضحكة لأنه يضع اسمه على غير ملك له ، وذلك أنى إذا أمرت بأن يكتب اسمى على كنيسة قبرس بمكان لا أملكه ، لا يفعل ذلك لى وإن فعل صرت مضحكة لأهل قبرس ولغيرهم من النصارى الواردين عليهم ؛ وأما قوله يعمر فى أرض المسلمين بلداً ، فكيف يتصور له المحكم على بلد يجاوره فيها آلاف آلاف من المسلمين ، كانوا يهدمون البلد على رأسه ويخمدون أنفاسه ، ثم قال لهما : هذا الكلام الذى تكلمتما به لا يتصور وقوعه من مجنون أبداً ، فكيف من عاقل ؟! والحذر الحذر من ذكره للسلطان فإن عليكما فيه من الأمر المخوف ما قصون به على حروف السيوق "(٢).

وكان بعد امتناع الرسل الجنوية والبنادقة من النزول من مراكبهم ، أن أصدر الملك الأشرف شعبان أمره إلى ابن عرام – وهو إذ ذاك حاجب الحجاب بالإسكندرية – أن يتولى أمر إنزال الرسل والأسرى من مراكبهم ، فتحايل ابن عرام بأن أتى معد من القاهرة بأربعة من تجار الفرنج المسجونين بالقاهرة وهدد بقتلهم أمام أصحاب مركب البندقية ومركب الجنوية إذا لم يخلوا سبيل رسل المسلمين وثمانين أسيرا وأسيرة كانوا معتقلين بالمركبين ، فنجح من ثم فى تخليص الأسرى والرسل من أبديهم بعدما ظلوا خمسة عشر يومًا فى غربان الفرنج بميناء الإسكندرية خائفين من عودة الفرنج بهم إلى بلادهم ، فنزل على هذا ستة من كبار تجار الفرنج للتباحث معد ، فحا كان منه إلا أن أمر بتسسفيرهم إلى القاهرة فى مركب كانت راسية بخليج معد ، فحا كان منه إلا أن أمر بتسسفيرهم إلى القاهرة فى مركب كانت راسية بخليج الإسكندرية (٣) ، وقد أخبر هؤلاء الأسرى من معهم من رسل المسلمين عن وجود أسرى غيرهم من أهل الإسكندرية قبى قبرس ورودس فكذبوا بذلك رسل البنادقة والجنوية الذى كانوا قد

<sup>(</sup>١) والإدراك جمع دَرُك وهو مكان للحراسة أو الخفارة ( مخفر ) .

<sup>(</sup>٢) التويري السكندري : الإلمام ، ٥ / ٣٧٠ - ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر تقسد ، ٥ / ٣٧٤ - ٣٧٥ .

أخبروا الملك الأشرف أنه لم يتبق أحد من أسارى المسلمين عندهم ، فما كان من الملك الأشرف إلا أن أمر بحبس التجار الستة أيضًا مع الفرنج المسجونين (١) .

ثم صارت مراكب الغرنج تأتى إلى ميناء الإسكندرية شيئًا فشيئًا إلى أن اكتمل عددها في يوم الأحد الشانى والعشرين من ربيع الأول ٧٧٠ه / ٨ نوفمبر ١٣٦٨م أكشر من ثلاثين قرقورة وعدة غربان ، فتخوف المسلمون بسببهم واعتقدوا أن الملك بطرس سوف يأتى في الأربعين غرابًا التي عنده يطلب الصلح بما يشترطه هو ، فإن وقع الصلح على مراده وإلا أوقع الحرب ، فتهيأ المسلمون للقتال ، وصاروا يبيتون كل ليلة بقلاع السور وأبراجد(٢) .

وبينما هم كذلك ، إذا بقازان الجنوى ورفيقه البندقى قد أتبا من القاهرة إلى الإسكندرية ومعهما خدمهما ، فوقع الاتفاق بسفرهما إلى قبرس لإحضار بقية الأسرى بعد أن ضمنهم تجار الفرنج الذين كانوا مسجونين بالقاهرة ؛ وبعد سفر قازان أنزلت تجار الفرنج بضائعهم فباعوها بالإسكندرية وتعوضوا عنها ببضائع الكارم ، وسافروا شيئًا فشيئًا ، فاطمأن المسلمون بسفرهم (٣).

وقد أورد دى ماس لاترى ما يقابل هنا كلام النويرى السكندرى الخاص ببنود المعاهدة المقترحة من جانب ملك قبرس . ففى مايو ١٣٦٨م / أول رمضان ٢٦٩هـ وافق الملك بطرس على السماح للمبعوثين البنادقة والجنوية بإجراء المفاوضات بإسمه حسب القواعد التى كانت عليها مفاوضات للمبعوثين البنادقة والجنوية بإجراء المفاوضات الصادرة إليهم أن يعاودوا طرح عليها مفاوضات ١٣٦٧م / ١٣٦٨هـ . وكانت التعليمات الصادرة إليهم أن يعاودوا طرح المطالب المتعلقة بالامتيازات التجارية ، وأن يهتموا اهتمامًا خاصًا بإبراز مسألة خفض قيمة الضرائب الجمركية فإذا رفض المسلمون اختزالها إلى نصف قيمتها ، فلا بأس من عرض تنزيلها إلى الثالث ، وإلا فليحاولوا جادين ألا يتجاوز التخفيض ربع قيمتها . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد كان هناك مطلب لأفراد فندق بمدينة الإسكندرية يستخدمه التجار القبارصة ، وأن يتم تزويد خمسين على الأقل من أعضاء الأسرة يتفق أيضًا على ضرورة تبادل الأسرى وأن يتم تزويد خمسين على الأقل من أعضاء الأسرة الحاكمة بترخيص سنوى لزيارة الأماكن المقدسة . وقد بدأ الملك تعليماته لهؤلاء المبعوثين

<sup>(</sup>١) النويري السكندري : الإلمام ٣ ، ٥ / ٣٧٥ – ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر تفسه ، ٥ / ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر تفسد ، ٥ / ٣٧٦ – ٣٧٧ .

بشرط مؤداة أن أى اتفاق يتوصل إليه الطرفان يجب ألا يس بحقوقه فى بيت المقدس (١١). إلا أنه مما لاريب فيه أن هذا المطلب لا ينبغى فهمه أو تفسيره إلا على أن الملك بطرس لم يكن على استعداد للتنازل عن لقبه الاسمى كملك على بيت المقدس (٢). ومن الملاحظ هنا التشابه الكبير بين ما أورده النويرى فى بنود الاتفاقية التى عرضها رسل الملك بطرس وبين ما جاء به دى ماس لاترى.

وهكذا يمكن لنا تكوين بعض التصور عما كان يتوقع الملك بطرس تحقيقه مما وصل إلينا من معلومات عن مفاوضات السلام السابق عرضها .

فالملاحظ أن الملك بطرس كان يسعى من خلال محاولة إبرام معاهدة ١٣٦٧م / ٢٧٨ هـ ومعاهدة أن الملك بطرس كان يسعى من خلال محاولة إبرام معاهدة ١٣٦٨م / ٢٠٨ه – وهما المعاهدتان اللتان لم يوافق عليهما الملك الأشرف إلى الحصول على امتيازات تجارية في أراضى الدولة المملوكية على شاكلة الامتيازات التجارية ذاتها الممنوحة للتجار الإيطاليين في جزيرة قبرس ويستهدف على وجه الخصوص أن ينال الحقوق الكاملة لسلطته القضائية على التجار القبارصة والفصل في المنازعات التي تنشب بين القبارصة والمسلمين ، بالإضافة إلى تحصيله الضرائب الجمركية مناصفة فيما يفرضه المماليك على التجار القبارصة (١٣٦٠ع والملاحظ أيضًا أنه لم تقع فيهما أي إشارة إلى مملكة بيت المقدس التي طالبت بها مفاوضات ١٣٦٦م (٤) / ٢٧٧ه ، وإغا تضمننا مطلبين آخرين وهما الإعفاء من ضريبة الجمارك وتسليم أعداء جزيرة قبرس (٥).

وعلى هذا نستطيع القول بأن النغمة الأساسية في مفاوضات سنتى ١٣٦٧م / ٧٦٨ هـ وعلى هذا نستطيع القول بأن النغمة الأساسية في مفاوضات سنتى ١٣٦٧م / ١٣٦٨م وعلاد التجارة ، وكان الملك بطرس يلجأ إلى العدوان ويهدد

Mas Latrie, in: Edbury, The Crusading Policy, p. 99. (1)

Edbury, The Crusading Policy, p. 99. (Y)

<sup>(</sup>٣) انظر: جوزيف نسيم: دراسات، ص ١١٧؛ ولكن راجع: القلقشندى: صبح الأعشى (طبعة بيروت)، ٤٧/١٤ - ٥٦، حيث يوجد نص اتفاقية بين الملك الظاهر بيبرس والاسبتارية تتضمن بنداً مشابها يتعلق بالمناصفة بين الطرفين فيما يحصل من التجار الفرنج.

Jorga, Phil. de Méz., pp. 321 - 322. (£)

<sup>(</sup>ه) راجع ني هذا: Edbury, op. cit., p. 98

به ليس بغرض أن يفوز بأراض كان يسيطر عليها المسيحيون في يوم من الأيام وإغا بهدف الخصول على مزايا تجارية على حساب تجار الغرب الأوروبي المنافسين للقبارصة في موانيء المسلمين (١٠).

ولقد استمرت حالة التوتر بين مصر وقبرس بعد فشل مفاوضات ٧٦٩ هـ / ١٣٦٨م ولم يكن هناك ما يشير إلى تحركات أخرى لاستئناف المفاوضات. فقد عاد الرسول الجنوى قازان إلى ميناء الإسكندرية بعد ثلاثة أشهر من مغادرته لها على وعد منه بإرجاع بقية أسرى الإسكندرية ، ولكنه في الحقيقة لم يف بوعده بل جاء بعشرين أسيراً وأسيرة من غير أهل الإسكندرية من بينهم قاضى أنطاليا ، وكان بذلك يريد التحايل والمساومة على قاضى أنطاليا حتى يتمكن من تخليص الفرنج المسجونين بالقاهرة وإرجاعهم إلى وطنهم ؛ ولكن فشلت حيلته وفر من ميناء الإسكندرية هاربًا ومعد الأسرى الذين جاء بهم (٢). وقد زعم قازان أن أسرى الإسكندرية قد تمسحوا ، فكان الرد عليه أن أسرى الفرنج قد أسلموا ؛ ثم صدر مرسوم السلطان بالقبض على رجال قازان الذين نزلوا إلى الإسكندرية يتسوقون ، وقد بلغ عددهم أربعين تاجراً (٣).

ولقد انتهى حكم بطرس الأول دى لوزنيان نهاية مأساوية بمقتله على يد المتمردين من أمرائه فى يناير سنة ١٣٦٩م / ٧٧١ه (٤). وتعتبر نهاية الملك بطرس هذه نتيجة أو رد فعل لسياسته فى الجزيرة ، فما شنه من حروب ، وما قام به من جولات فى أوربا قد كلفه الكثير من النفقات ، ولذا لجأ مرة أخرى إلى وسائله القديمة بأن أباح لمواطنيه شراء الإعفاءات من

Edbury, op. cit., p. 99.

<sup>(</sup>٢) التريري السكندري: الإلمام، ٣٧٨/٦ - ٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ٣٨٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) راجسع: Machaut, p. 258 ؛ فهو يحدد تاريخ مقتل الملك بطرس ببوم ٢٨ يناير ١٣٦٩م ولكنه يعود فيحدد تاريخا آخر هو ١٧ يناير من العام نفسه (انظر فيه: 267 - 266 . [لا أن تحليلات ناشره دى ماس لاترى توضح بكل جلاء أن اغتيال الملك بطرس إنما كان في يوم ١٧ يناير ١٣٦٩م ، استنادا إلى حوليات جزيرة قبرس وما يورده مخيراس في هذا الصدد ؛ انظر هذه التحليلات في مقدمة نماس لاترى على " Makhairas, I, pp. ؛ وراجع : . pp.289 - 290 ) وراجع : . pp.289 . وراجع : . 267 - 265 .

ضريبة الرؤوس<sup>(۱)</sup>، ونقل أيضًا ملكية بعض أراضى الدولة إلى المغامرين والأفاقين الأغراب عن كانوا يعملون في خدمت ، كل ذلك في محاولات منه لكى يظل قادراً على الوفاء بديونه (<sup>۲)</sup>. ويورد مخايراس في هذا الصدد ، أنه قد بدّد كل الثروة التي كان قد جمعها أبوه الملك هيو الرابع بأن أنفقها على حملاته ضد الأتراك وذلك قبل سنة ١٣٦٢ ، فلم تحل سنة ١٣٦٦م / ٧٦٧ – ٧٦٨ه إلا وقد شرع مستشارو الملك بطرس يبدون قلقهم لما حل بالمملكة من خسائر بسبب أوجه نشاط الملك الحربية (۳).

وهناك ما يشير إلى ذلك التوتر الذى شاع فى قبرس بسبب الحروب التى قام بها الملك بطرس ، وهو ما يمكن أن نلاحظه فى اللجوء إلى تدارك الوضع الذى أصبحت عليه الجزيرة من جراء سياسة هذا الملك . فكان العلاج هو قتله ؛ وكان من مظاهر السخط والتذمر الأخرى التى أفضت إلى اغتياله هو إجباره باروناته على أداء الخدمة العسكرية لمدد مفرطة الطول ، وفرضه عليهم ضرائب ما يتجاوز المتفق على أدائه فى وقت معلوم ، وبسبب ما حوله عنهم من احتكار استخراج الملح فى الجزيرة بالإضافة إلى الأعباء المالية الجديدة التى فرضها عليهم وضد مشيئتهم . وثمة دلائل أخرى تشير إلى تلك الصعوبات المتزايدة التى وجد فيها الملك بطرس نفسه لتحسين ظروف المفاوضات الخاصة بسنتى ١٣٦٧ هـ و ١٣٦٨م (٤).

وعلى كل حال ، لم يحدث أى تغيير فجائى فى سياسة القبارصة نحو الدولة المملوكية فى مصر والشام . ففى خلال السنوات الأولى من حكم خلفه بطرس الثانى دى لوزنيان (١٣٦٩ – ١٣٨٢م) تواصلت الغارات التخريبية أقرب ما تكون إلى الأسلوب ذاته الذى كان متبعًا من قبل . ففي شهر يونية من عام ١٣٦٩م / ذو القعدة ٧٧٠ه قام أسطول صغير من أربعة شوان بقيادة جان دى مورف Jean de Morf بالإقلاع صوب الساحل الشامى وأعمل التخريب فى

Makhairas, I,p. 141 et seq. (\)

Mas Latrie, in: Edbury, The Crusading policy, p. 99 and n. 66.

Makhairas, I, pp. 141 - 163. (٣)

<sup>(1)</sup> Edbury, op. cit., p. 99 ؛ وقارن: النويرى السكندرى: الإلمام ، ٨٢/٣ - ٨٦ ؛ وتسخة الهند، لوصة ٤١٠ ب - ٨٢٠ ب ( من نصوص لم ترد في الإلمام المطبوع ) ، وهو يتكلم عن مقتل الملك بطرس .

موانى، صيدا والبطرون وطرطوس واللاذقية (١). ولم يتوقف المزيد من الغارات الخطيرة ، ومن بينها إحدى الغارات على الإسكندرية في وضح النهار . ففي فترة تقل عن الشهر بعد الغارات السابقة ( يوليو ١٣٦٩م / ذي الحجة ١٧٠ه) كانت هذه المراكب نفسها قد تزودت بالمؤن في أرمينية (٢) ثم أقلعت صوب الإسكندرية (٣) ، قلما وصلت إلى الإسكندرية نزل منها جماعة على ساحل المنار بالميناء الشرقي ، فسار إليهم على سيالة المنار (٤) بهاء الدين أصلان الحاجب بأجناده ، فلما رأتهم الفرتج الذين بساحل المنار رموا عليهم بالسهام وتبادل الفريقان الرمى بالسهام ، فهرب الفرنج في قواربهم إلى غربانهم ، ثم أرسلوا قاربًا إلى القرب من الساحل فيه جماعة منهم وذكروا للمسلمين أن معهم كتبًا للسلطان وأنهم يريدون جوابًا عليها ، فطلب المسلمون الكتب ، إلا أن الفرنج رفضوا تسليمها إليهم قبل أن عدوهم بالماء والطعام ، فرفض المسلمون حتى يعطوهم الكتب أولاً ، فرجعوا إلى أصحابهم يخبرونهم بشرط المسلمين . وفي صباح يوم الخميس السابع من ذي الحجة رفعوا مراسيهم وخرجوا من الميناء المسرقي وتحولوا قاصدين الميناء الغربي وحاولوا أخذ قرقورة وغراب وسلورة كانت بالميناء الغربي وذلك بأن رموا كلاليبهم عليها ليجروها بها ، ولكن تصدى لهم المسلمون ومعهم الغربي وذلك بأن رموا كلاليبهم عليها ليجروها بها ، ولكن تصدى لهم المسلمون ومعهم الغربي وذلك بأن رموا كلاليبهم عليها ليجروها بها ، ولكن تصدى لهم المسلمون ومعهم

<sup>(</sup>١) 75 - 1573 Makhairas, I, pp. 273 ؛ وانظر أيضًا : 174 Atiya, The Crusade, p. 374 ؛ وعن البطرون : الضيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي ، دار المعارف ، الإسكندرية ، ١٩٦٧م، ص ٣٥٠ .

Atiya, The Crusade, p. 374 . : راجع (٢)

<sup>(</sup>٣) النويرى السكندرى: الإلمام، ٣/ ٣٨٤. ويورد النويرى السكندرى وصفًا تفصيليًا عن هذه الغارة على الإسكندرية بداية من هذه الصفحة المذكورة إلى (ص٣٥) ويحدد هذا الوصف وصول ثلاثة أغربة كبيرة وطريدة كبيرة وسلورتين يقودها سنجوان دمرف (جان دى مورف) – وهو الأخ غير الشرعى للملك بطرس كما يذكر هنا أيضًا النويرى السكندرى – وذلك في يوم الأربعاء السادس من ذى الحجة سنة ٧٧٠هـ/ يوليو ١٣٦٩م، وكان التجار التركمان الذين أتوا من بر التركية قد أذاعوا في الإسكندرية خبر هجوم جان دى مورف على سواحل الشام وأنه في الطريق إلى الإسكندرية.

أما عن السلورة ، فالجمع : سلالير ، وهي من السفن الحربية المساعدة ، وقد توصف بأنها نوع من السفن السفرية أي المراكب الحمالة ؛ راجع : النخيلي : السفن الإسلامية ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٤) راجع : الإلمام ، ١٩١/٥ ؛ ٦ / ٣٨٣ ، ونسخة الهند من الإلمام ، لوحة ٢٤٢ ب .

إبراهيم التازى رئيس دار الصناعة وتمكنوا من هزيمتهم ، ففر سنجوان دمرف ومن معه من حيث أتوا خاسرين (١).

وفى اليسوم التساسع من شعر ربيع الأول ٧٧١ هـ / ١١ أكتسوير ١٣٦٩م وصل رسل القسطنطينية للتباحث مع السلطان الأشرف شعبان فى أمر الصلح ، وذكروا أنهم رسل جميع ملوك الفرنج إلى مصر ومعهم الهدايا ، فحملوا إلى القاهرة بعد مشاورة بينهم وبين نائب الإسكندرية صلاح الدين بن عرام ؛ ثم وصل بعدهم فى يوم ١٤ ربيع الأول سنة ٧٧١هـ / ١٥ أكتسوير ١٣٦٩م ثمانى سفن لم ينزل منها أحد فى أول الأمر ، وجرى بينهم وبين المجردين والأجناد بالإسكندرية قتال ، ولكنهم طالبوا بالسلام وذكروا أنهم رسل صاحب قبرس من الجنوية والروادسة والقبارصة قد أتوا بشأن الصلح ، فحمل رسلهم البالغ عددهم عشرة إلى القاهرة فى ٢٢ ربيع الآخر / ٢٤ نوفمبر ١٣٦٩م (٢٠).

ولما رجع رسلهم من القاهرة ، رقعوا مراسيهم وسافروا ، إلا أنهم عادوا مرة أخرى فى ٢٦ من المحسرم سنة ٧٧٧ هـ / ٢٦ أغسسطس ١٣٧٠م من أجل تخليص الفسرنج المأسسورين بالقساهرة (٣). ولما سمع بأمرهم المأسورون من الفرنج استغاثوا بالسلطان طالبين منه أن يرسل

<sup>(</sup>۱) النويرى السكندرى: الإلمام، ٣٨٦/٦ - ٣٩٣ . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مخبراس قد ذكر أن جان دى مررف كان قد استولى على سفينة بالإسكندرية أتت من مراكش وتبعه فى ذلك الدكتور عطية . إلا أن هذه الأحداث تتصل بحادثة سبقت مباشرة وصول جان دى مورف إلى الإسكندرية حيث قدم غراب من قيرس وأخبر من فيه عن مقتل الملك بطرس وأنهم رسل أخى الملك بطرس - البرنز كما يطلق عليه النويرى السكندري - القائم بالوساية على ابنه بطرس الشائى ، وزعموا أن الملك غضب من رجوع قازان بالأسرى ، وأنهم قد أتوا بهم معهم ، وطالبوا بالتفاوض من أجل الصلخ ، فاشترط ملك الأمراء صلاح الدين بن عرام عليهم أن يرسلوا أولا الأسرى الذين معهم فى مركبهم ، إلا أنهم لم يطلقوا سراح غير رجلين مسلمين قد أسرا من جهة بلد طرطوس بالشام ؛ وفى اليوم التالى تصادف قدوم مركب من الشام ، فلما رآها الفرنج خرجوا إليها وأخذوها بوسقها . ومن هذا يتضح أيضًا أن المركب لم تكن مركبًا مغربية وإنما كانت سفينة آتية من الشام ، حسبما يذكر النويرى السكندرى ؛ راجع : 88 - 286 - 88 . ولكن انظر : النويرى السكندرى ؛ راجع : 88 - 286 - 787 . The Crusade, p. 374

 <sup>(</sup>۲) النويرى السكندرى : الإلمام ، ٦ / ٣٩٦ – ٣٩٨ ، ويذكر هنا أن رسل الفرنج قد تحوفوا حين لم
 يروا وسل القسطنطينية الذين تقدموهم فى سفنهم .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ٦ / ٤٠٣ - ٤٠٤ ، ويشيس النويرى السكندرى هنا إلى أن الفرنج المأسورين بالقاهرة قد استخدموا في العمائر السلطانية ، وقد استبشروا بقدوم رسل القسطنطينية والجنوية والبنادقة من أجل خلاصهم ، إلا أن ذلك لم يتم .

أثنين منهم ليكلما البابا والملوك لإيقاع الصلح فرسم الملك الأشرف شعبان بسفر اثنين منهم هما أرناط بن مرك البندقى وآخر معه ، فسافرا مع السفن الثمانية القادمة ، وغاب الرسولان نحوا من عشرة أشهر ثم حضرا إلى ميناء الإسكندرية ومعهما الثمانية أغربة فيها رسل جنوة والبندقية وقبرة بالنزول ومنع من ذلك رسل والبندقية وقبرس ورودس (١). وسمح لرسل البندقية وجنوة بالنزول ومنع من ذلك رسل القبارصة والروادسة فقاموا بالتوسط للروادسة والقبارصة في الصلح زعما منهم أن الصلح إذا وقع معهم ولم يقع مع الروادسة والقبارصة صاروا يهاجمون (١) في البحر مراكب المسلمين والمصلحة تقتضى مصالحتهم وإتبانهم بمتاجرهم إلى الإسكندرية . فحينئذ رسم السلطان بنزول الروادسة والقبارصة وحملوا إلى القاهرة ، فوقع الصلح معهم على أنهم يأتون ببقية الأسرى، وأن يظل رسل الجنوية والبنادقة وتجارهم رهائن إلى أن يسافر معهم في سفنهم رسول السلطان مستصحباً معه بعض الشهود ، يحلفون ملوك الفرنج على الإنجيل في الكنائس بعقد الصلح ، وإرسال بقية الأسرى من أهالي الإسكندرية (١).

وعلى هذا سافر رسول السلطان ، وهو الأمير سيف الدين طيبغا خازندار العلالي ومن تبعه من شهود وحاشية ، ووصل إلى قبرس ، ومن ثم رجع إلى الإسكندرية ومعه أسرى من غير أهلها (٤) .

<sup>(</sup>١) النويرى السكندرى: الإلمام، ١٠٥/٦، وفي إشارة صاحب الإلمام إلى غياب الرسل ثم رجوعهم بعد نحو عشرة أشهر، فإن عودتهم إلى الإسكندرية إلما تقع في شهر ذي القعدة ٧٧٧ هـ الموافق مايو ١٣٧١م. وهو ما سوف نقوم بمناقشة بالمتن هنا بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) ورد محل هذه الكلمة في نص الإلمام المطبوع: ( يتحرفون ) ، والصواب ما جاء في نسخة الهند ، لوحة ٢٩٨ ب: ( يتحرمون ) ، ولفظ ( يتحرمون ) من تحرم - بتشديد الراء - استعمال دارج من مادة ( ح رم ) بمشتقاتها ، ومنها ( حرم الشيء جعله حرامًا ) كما في : الفيروز إبادي ( مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي ) ، القاموس المحيط ، بولاق ٢٧٧١هـ ، مادة ( ح رم ) . ومن لفظ ( يتحرمون ) كلمة ( حرامي ) ، وهر المقصود هنا ، فهم ( حرامية البحر ) ، ولعله يريد بذلك ( قراصنة البحر ) ؛ واجع : Dozy . ( حرامي ) ، وهر المقصود هنا ، فهم ( حرامية البحر ) ، ولعله يريد بذلك ( قراصنة البحر ) ؛ واجع : P. 278 b. : ( حرامي ) .

<sup>(</sup>٣) التويري السكندري : الإلم ، ٦ / ٥٠٤ - ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ، ٦/٦ . وقد ورد هنا اسم السفير المصرى على أنه ( طقيفا ) وهو تحريف من ناسخ نسخة دار الكتب، وصوابه ( طيبغا ) كما نسخة الهند ، لوحة (٢٦٩أ) .

وقد أورد مخيراس في هذا الصدد أن رسل السلطان قد وصلوا إلى قبرس في ٢٩ سبتمبر سنة ١٣٧٠م ، ثم أعلنت اتفاقية الصلح بعد ما يقرب من أسبوع واحد من وصولهم(١).

وهنا تلاحظ تعارضًا بين ما جاء به النويري السكندري وما جاء به مخيراس بالنسبة لتاريخ توقيع إتفاقية الصلح .

ويمكن لنا أن نحدد تاريخ توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وقبرس بشهر ذى القعدة سنة ٧٧٧ هـ مستأنسين فى ذلك بكلام النويرى السكندإى الذى يذكر عودة الرسل بعد عشرة أشهر اعتباراً من ٢٦ المحرم سنة ٧٧٧ هـ . وهذا يعنى أن الصلح قد تم إبرامه فى شهر ذى القعدة من السنة نفسها . واستناداً أيضًا إلى ما جاء به النويرى السكندرى فى موضع آخر(٢)، أن الصلح قد تم فى نيابة ابن عرام للإسكندرية وقبل عزله وتولية طيدمر البالسى . وعلى الرغم من أنه لم يحدد تاريخ عزل ابن عرام فقد حدد فقط تاريخ دخول طيدمر البالسى ثغر الإسكندرية فى يوم الاثنين الشانى من ذى الحجة ٧٧٧ هـ / ١٣٧١م . ولكن بالرجوع إلى المتريزى نجده قد حدد تاريخ عزل ابن عرام فى ١٧ من ذى القعدة (٣) من السنة نفسها . وعلى المتبع تاريخ توقيع اتفاقية الصلح فى شهر ذى القعدة وقبل يوم ١٧ منه وهو ما يقابل (منتصف شهر مايو إلى ١٤ منه سنة ١٣٧١م) (٤) . وهذا يثبت بشكل قاطع أن اتفاقية السلام مع قيرس إغا أبرمت فى ١٣٧١م وليس فى ١٣٧٠م كما يذكر مخيراس الذى اعتمد عليه نخية من المحدثين عن كتبوا فى الموضوع (٥).

<sup>(</sup>١) Makhairas, I, pp. 289 - 99; Atiya, The Crusade, p. 376 ؛ وقارن : عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، ص ٨٢ ، فهو يذكر أن اتفاقية الصلح قد تمت ديسمبر ١٣٧٠م .

<sup>(</sup>٢) التوبري السكندري: الإلمام، ٦ / ٣٧٧.

Abd ar-Ráziq, Les Gou- : وانظر أيضًا : ۱۹۱ ، ۱۷۱ ، ص ۱۷۱ ، ۱۹۱ ، وانظر أيضًا : ۳) verneurs .... , p. 136 .

<sup>(</sup>٤) راجع : جداول وستنفلد ؛ والتوفيقات الإلهامية .

<sup>!</sup> Atiya, The Crusade, p. 376 : عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، ص ٨٢ : Atiya, The Crusade, p. 376 : فانظر منهم : قاريخ الحروب الصليبية ، ٣٠ · ٧٥ ( الترجمة العربية ) ؛ حبشى ، هجوم القيارصة ص ٣٥ ؛ Ed- : The Crusadeing Policy, p. 99 .

أما عن شروط هذه التسوية أو المعاهدة فهى غير معروفة لدينا ، ولكن إذا نعن تقبلنا الرأى الذى يذهب إلى أن بنود هذه الاتفاقية كانت شبيهة بشروط اتفاقية سنة ١٣٦٨م / ١٩٧٨ه و الما كانت شروط أقل فائدة وملاسة للقبارصة نما كانت عليه شروط سنة ١٣٦٧م / ١٩٧٨ه (١) ، وربما يرجع هذا إلى أن نظام الحكم الجديد الذى بدأ فى سنة ١٣٦٩م / ١٩٧٨ه أى بعد مقتل الملك بطرس ، كانت تنقصه الموارد والقدرة على ممارسة الضغط على المماليك . فبعد مقتل بطرس بدأ نجم قبرس فى الأفول ، وحدث نوع من الاضمحلال الداخلى فى عهد ابنه بطرس الثانى ( ١٣٦٩ – ١٣٨٢م) (٢). ففي عام ١٣٧٣م / ١٩٧٥ه انتهز الجنوية هذه الفرصة للاستيلاء على فاماجوستا المبناء الرئيسي للجزيرة (٣). الذى سقط فى يد الجنوية هذه الفرصة للاستيلاء على فاماجوستا المبناء الرئيسي للجزيرة (٣). الذى سقط فى يد الجنوية في أكتوبر ١٣٧٣م / جمادى الأولى ١٧٥٥ه ، وأسر الجنوية بطرس الثاني وعمه حنا دى لوزنيان . وفي ٢١ أكتوبر ١٣٧٥م / ١٤ جمادى الأولى ٢٧٧ه ه تم دفع فدية الملك وعمه للجنوية ، فأفرج عنهما بشرط الاعتراف للجنوية بملكية فاماجوستا (٤). ولم يتسرك الجنوية الجنوية الجنوية إلا في سنة ١٢٤٤م / ١٨٥٩ ه بعد صدراع طويل دام لعدة سنوات (٥).

وعلى كل حال ، فلم تكن معاهدة الصلح بين مصر وقبرس تعنى إلا السلام المؤقت بين الطرفين إلى أن جاء الوقت الذى انتقم فيه المماليك لمذبحة الإسكندرية . ومن هنا يمكن القول بأن هذا الصلح كان صلحًا مؤقتًا ، أو بمثابة هدنة مسلحة .

وعكن إجمال النتائج المباشرة للحملة ، فى أنها قد أخفقت فى تحقيق هدفها المعلن عنه وهو أن يسترجع الصليبيون مملكة بيت المقدس ، وإن كنا قد تشككنا فى هدف الملك بطرس الذى كان يسعى إلى تحقيقه من وراء حملته على الإسكندرية . فإن كان الملك بطرس قد استهدف

<sup>(</sup>١) راجم هذه النظرة في : Edbury, op. cit., p. 99

Grousset, dans : L'Europe Or- : وانظر أيضًا ؛ Muller, Castles of the Crusades, p. 36 . (٢) iantal, pp. 398 - 99 .

Makairas, I.p. 395 et seq.; Amadi, p. 452 et seq.; Strambaldi, p. 166 et seq. (\*\*)

Grousset, L'Empire du Levant, pp. 348 - 48.

Muller, Loc. cit. (a)

بالفعل استعادة بيت المقدس، فلم يقابله غير الفشل، ويعد بهذا رجلاً بعيداً عن الواقعية (١١). أما إذا كان قد لجأ إلى شن الحرب لكى يحقق لقبرس المنافع التجارية، وهو الأقرب إلى الاحتمال، فهو قد دنا بذلك كثيراً من هدفه هذا، على الرغم من أن سياسته لم تتوج بالنجاح في هذا المجال أيضًا، إذ كان يفتقد القدرة على استغلال الفرص االتي أتيحت له. فضلاً عن الظروف المعاكسة التي واجهته من بعض القوى المسيحية الأخرى التي تعارضت مصالحها مع مصالحه.

هذا ، بالإضافة إلى أن الحملة لم تتسبب في إضعاف الدولة المملوكية بالدرجة التي فكر فيها الملك بطرس ، على الرغم من أن حملته قد أضعفت الإسكندرية وعطلت تجارتها مؤقتًا مع الفرب . وكانت سببًا في إثراء خليط من المغامرين الغرباء عن شاركوا في الحملة وتصرفوا أكثر ما تصرفوا ، كعصابة من اللصوص لا كجيش صليبي يحارب من أجل قضية مقدسة ، وكانت أيضًا سببًا في اتخاذ بعض الإجراءات العنيفة حيال المسيحيين الشرقيين المقيمين داخل دولة الماليك في مصر والشام في عصر كان لايزال فيه للناحية الدينية تأثيرها في العالمين المسيحي والإسلامي .

هذا ، إلى أن هذه الحملة على الإسكندرية تعتبر آخر الحملات الصليبية الخطيرة الموجهة مباشرة ضد المماليك في مصر .

لقد فشلت حملة بطرس دى لوزنيان الصليبية على الإسكندرية ، فى وقت كان العالم يمر فيه بفترة تغير وانتقال من مفاهيم وفلسفة العصر الوسيط إلى أوضاع جديدة مغايرة . حقيقة شهد العالم بعد ذلك التاريخ بثلاثين عامًا ، وعلى وجه التحديد فى عام ١٣٩٦م / ١٧٩٨ آخر وأكبر الحملات الصليبية المتأخرة العروفة بحملة نيكوبوليس Nicopolis التى قامت بها أوروبا بأسرها لا لإخراج العثمانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب ، بل للوصول إلى قلب إمبراطورية الماليك فى بيت المقدس أيضًا . وكان مصيرها ، مثل مصير حملة الإسكندرية ، الإخفاق والخذلان . وبذلك دق آخر مسمار فى نعش الحركة الصليبية التى أصبحت حلمًا من أحلام الماضى البعيد ، بعد أن طوت البشرية صفحة من التاريخ ، وافتتحت صفحة جديدة ، معلنة عن عصر جديد بمثل وأفكار جديدة مغايرة .

#### الخاتمة

حملة الإسكندرية إحدى الحملات الصليبية الكبيرة التى تعرض لها العالم الإسلامى - اضمحلال الفكرة الصليبية وموتها في أواخر القرن الرابع عشر الميلادى (أواخر القرن الشامن الهجرى) - رد الفعل الإسلامى في القرن الخامس عشر الميلادى / القرن التاسع الهجرى - أهم التسائع التى تم التسوسل إليها من خسلال هذه المراسة.

تعتبر حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية إحدى الحملات الصليبية الكبيرة ضد العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي / القرن الثامن الهجرى ، وآخر الحملات الموجهة مباشرة ضد سلطنة المماليك في مصر والتي جعلت هدفها المعلن عنه استرجاع الأراضي المقدسة (١). أما الحملات التالية عليها فكانت تقوم إما بقصد سحق قوة الأتراك مثل حملة أميديو كونت سافوى والتي انحرفت عن مسارها الطبيعي إلى محاربة البلغار في سنة أميديو كونت سافوى والتي انحرفت عن مسارها الطبيعي إلى محاربة البلغار في سنة ١٣٦٦م / ١٣٦٨م / ١٣٩٨هـ الدوق الطبيب لويس الشاني من بوربون ضد مدينة المهدية في سنة ١٣٩٠م / ١٣٩٠هـ (٢).

<sup>.</sup> ۷۵ . من ، ۳ ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج ۳ ، من . Atiya, The Crusade, p. 378 . (۱). Atiya, op. cit., Loc. cit .

ومع هذا ، ظلت فكرة تخليص الأراضى المقدسة تدور بخلد أوروبا . فغى عام ١٣٩٦م / ١٧٩٨ أتلع الصليبيبون بسخنهم على أمل بلوغ بيت المقدس ، فكان أن وصلوا إلى نيقوبوليس. وتعتبر حملة نيقوبوليس الصليبية أهم وآخر الحملات الصليبية والتى فشلت فشلا ذريعًا . وكل ما تعلمه الغرب من هذا الفشل هو أنه لم يعد للحرب المقدسة وجود من الناحية العملية (١).

لقد كانت الحملات الصليبية في القرن الرابع عشر نتيجة طبيعية للدعاية الضخمة التي استمرت خلال العقود الثلاثة الأولى من ذلك القرن . وكان أول هذه المعارك هي الحروب المرجهة ضد الأتراك للحد من نفوذهم . حيث نجح التحالف بين البندقية وقبرس وفرسان الإسبتارية تحت زعامة البايا كليمنت السادس في استرداد أزمير من أيدى الأتراك سنة 1824م / 820هـ (٢).

هذا ، ويعتبر القرن الرابع عشر الميلادى عهد الحروب الصليبية الأخيرة بمناها الصحيح . فبعد ذلك وفي أثناء القرن الخامس عشر الميلادى بدأت الحروب الصليبية تفقد قيمتها الحقيقية ، وانتهت حينما أصبحت تسعى إلى هدف يائس لا أمل في إحيائه . لقد أخذت تفقد عيزاتها وطابعها وسماتها التي اتسمت بها خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. في هذا القرن ( الخامس عشر ) إلا سلسلة من النضال المحلى لإيقاف التوسع العثماني في أوروبا الشرقية والذي انتهى بسقوط القسطنطينية سنة ١٤٥٣م / ١٤٥٨هه (٣).

وإذا نحن نظرنا - في صدد ما تقدم - إلى حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية لنرى ما حققته من نتائج سواء بالنسبة لقبرس أو للفرب الأوربى ، فلا يمكننا القول إلا أنها كانت حملة فاشلة من جميع الجوانب وبكل المقاييس . فهى لم تحتق الغرض منها المعلن عنه وقتها وهو استرجاع بيت المقدس . أما عن الغرض الخفى من وراء هذه الحملة ، وهو ما قمنا باستعراضه في الفصل الثاني من هذه الدراسة فهو الحصول على امتيازات تجارية لقبرس ؛

Atiya, The Crusade, pp. 463 - 4. (١) ؛ وأيضًا : رئسيمان : المرجع السابق ، ج ٣ ، ص ٧٧٠.

Atiya, The Crusade, pp. 290 - 300; Edbury, The Crusading Policy, p. 91 n. 9. (Y)

<sup>(</sup>٣) عزيزة سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ، ص ٧٩ .

أو في حالة تعذر هذا المطلب فعلى الأقل تحطيم ميناء الإسكندرية المنافس لفاماج وستا وتعطيل تجارته مما يلحق بالدولة المملوكية أضرارا اقتصادية . وبالتالي تنتعش قبرس اقتصاديًا كما كانت في فترة الحظر البابوي وذلك على حساب منافستها . وحتى هذا المطلب لم يستطع بطرس دى لوزنيان تحقيقه لأسباب عديدة مرتبطة بالعصر نفسه وبالتغييرات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية التي كان يشهدها. وكان من المكن أن يسير بطرس دى لوزنيان في نفس الاتجاه الذي سارت فيه الجمهوريات التجارية الإيطالية التي أقامت العلاقات النبلوماسية والتجارية مع النولة الملوكية ، ولكن يبدو أنه لم يكن على معرفة جيدة بطبيعة القوى الاقتصادية السائدة في ذلك العصر . ففضل أن يختار حربًا صليبية لا تتناسب مع العصر ومتغيراته ، ولا أدل على ذلك من كلام المؤرخ رنسيمان(١) الذي اعتبير حملة بطرس على الإسكندرية من الأخطاء التياريخيية الكبري التي أضرت بالمسيحية وبالغرب الأوربي . والرأى الأصوب عنده أنه كان لابد للبابوية أن تركز كل جهودها لمواجهة الخطر الحقيقي الذي كان يحيق بها وقتذاك ألا وهر الخطر التركي وغو قوته المتزايدة وتهديده للإمبراطورية البيزنطية . فكان يجب على البابوية والغرب الأوربي في رأيه مساندة الإمبراطورية البيزنطية للصمود في وجه الأتراك. ولكن بدلاً من هذا أخذت البايرية في الضغط على القسطنطينية من أجل تحويلها إلى المذهب الكاثوليكي الغربي ليتم لها السيطرة عليها (۲).

وكان هذا أحد أهداف الحركة الصليبية ذاتها . ولكن بابوية القرن الرابع عشر لم تكن هي بابوية القرن الثاني عشر أو الثالث عشر . لقد أخذت العيوب تستشرى في الجهاز الكنسى البابوي مثل السيمونية ( الرشوة ) وبيع صكوك الغفران وزواج رجال الدين وتدهور الرهبانية، وباتت البابوية نفسها في أمس الحاجة إلى الإصلاح ، بينما كان للبابوية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كلمة مسموعة أيام مثل روبان الثاني وأنوسنت الثالث . ومع تدهور البابوية وانفضاض الناس من حولها وتشككهم فيها في أخريات العصر الوسيط ، وكان العالم وقتها عر بفترة تغير وانتقال حيث برزت قوى جديدة وتغيرت المفاهيم الأمر الذي كان يؤذن

<sup>(</sup>١) انظر : رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية ، جـ ٣ ، ص ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر تقسم ، ص ٧٥٧ - ٧٥٣ .

بظهور عصر جديد . لقد عاشت بابوية القرن الرابع عشر في أوهام الماضي ، ولم تستطع مسايرة العصر . فكان هذا وبالاً عليها بعد أن أفلت الزمام وأصبح الوقت متأخراً .

هذا ، وقد أدى قصور بطرس دى لوزنيان فى تفهم طبيعة القوى الاقتصادية المسيطرة وقتها أن انتهج سياسة حمقاء أضرت به هو نفسه كما أضرت بملكته قبرس . وقد تحملت قبرس تطلعات ملكها التى هى أقرب إلى المغامرة والمخاطرة غير المحسوبة والتى تدل على قصر النظر وعلم فهم حقيقى لطبيعة الأمور . وكانت النتيجة أن قبرس التى كانت تتمتع بالثروة زمن والله الملك هيو الرابع ، أصبحت فقيرة . فقد أضاع بطرس كل ثروة الجزيرة التى تركها والده ، ولجأ إلى سياسته المعهودة فى جمع الأموال بعرض شراء ضريبة الرؤوس على أهالى قبرس . حتى نبلائه لم يسلموا منه ، كما رأينا ، ففضل عليهم الجماعات من الأغراب وحرمهم من مغاغه الحربية وأسلابه . وكانت النتيجة الطبيعية لكل أعماله وتصرفاته هذه أن تم الاتفاق على التخلص منه ، وكان لهم هذا . ثم ما لبثت قبرس أن دخلت فى حالة من الفوضى بعد موت بطرس لوزنيان وفى عهد ابنه بطرس الثانى ، مما أدى إلى وقوع الجزيرة فريسة سهلة للجنوبة الذين قكنوا من الاستيلاء على أكبير وأهم موانيها وهو ميناء فاماجوستا.

ثم كان انتقام الدولة المملوكية في عهد الأشراف برسباى ٨٢٥ - ٨٤١ - ١٤٢٢ - ١٤٣٨ م كان انتقام الدولة المملوكية ومياط (١). ١٤٣٨ ، فقد أخذت أعمال القراصنة القبارصة تزداد على شواطيء الإسكندرية ودمياط (١). مما جعل الأشرف يعد العدة للانتقام من قبرس .

ثم هو لم ينس قط ما تعرضت له الإسكندرية من خراب ودمار أثناء غزو القبارصة لها . ولم ينس أبداً أن قبرس منذ بدايات الحركة الصليبية كانت المحطة التي يلجأ إليها المحاربون الصليبيون الوافدون من الغرب للتموين ووضع الخطط الحربية قبل هجومهم على مواني مصر والشام . ولعل حملة لويس التاسع الصليبية المعروفة بالحملة السابعة أبلغ دليل على ذلك . كل هذا لابد أنه مر بخاطر الأشرف برسباي ومن قبله من سلاطين المماليك في وقت كانت لتلك التصرفات العدوانية من قبل الجزيرة رد فعل يوازيها . إذ وجد الأشرف ثلاث حملات إليها بهدف تأديبها وإخضاعها . وكانت الحملة الأولى سنة ٨٢٨ هـ / ١٤٢٤م وتعد عثابة حملة

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ، ج ٤ ق٢ ، ص ٦٨٤ .

استكشافية على جانب كبير من الأهمية بالقياس إلى نتائجها . فقد تحقق السلطان الأشرف برسباى من مستولية قبرس وملكها عن أعمال القرصنة التى أسلفنا إليها . وقد شوهدت سفن القراصنة بالجزيرة معدة للإغارة على شواطىء المسلمين ، كما شوهدت بوانىء قبرس البضائع الإسلامية المنهية (١).

وغادرت الحملة الثانية مصر في ٢١ يوليو ١٤٢٤م / ٤ رمضان ٨٢٨ه متجهة إلى بيروت حيث انضمت إليها السفن من بلاد الشام ؛ وتكونت الحملة من ٤٠ سفينة غادرت طرابلس في ٣٠ يوليو / ١٣ رمضان ٨٢٨ هـ بعد أن رفض الملك جانوس عقد الصلح ، وتحالف حاكم فاماجوستا الجنوى مع قادة الحملة وأرشدهم إلى أماكن الضعف بالجزيرة . وكان دخول الحملة إلى ميناء ليماسول في ١٥ أغسطس سنة ١٤٢٥م / رمضان ٨٢٨ه. واستولى المسلمون على حصن المدينة ، إلا أن قائد الحملة رجع إلى مصر بعدما علم بمساعدة البنادقة للملك جانوس دى لوزينان (٢٠).

ثم قرر الأشرف برسباى إرسال حملته الثالثة والتى أقلعت من ميناء الإسكندرية فى يوم الأربعاء ٢٠٠ من شعبان ٨٢٩ هـ / ٢٨ يونية ١٤٢٦م (٣)، وقد جهز لهذه الحملة أكثر من مائة سفينة حربية من مختلف الأنواع والأحجام، وأعلن الجهاد العام فى جميع أنحاء الدولة المملوكية، واستجاب لندائه عدد كبير من أهالى مصر والشام. وبلغت عدة الحملة ما يزيد على خمسة آلاف مقاتل من المماليك والغزاة والمتطوعين، وانتهت الحملة بهزية القبارصة عند بلدة خيروكيتا، وتم أسر ملكها جانوس، ثم بعد ذلك لحقت الهزية بالأسطول القبرسى واستولى المماليك على سفنهم، وأعلن القائد العام للحملة الأمير تغرى بردى المحمودى فى قصر الملك المأسور أن الجزيرة صارت من جملة بلاد السلطان الأشرف برسباى (٤).

<sup>(</sup>۱) المقریزی : السلوك ، ج ٤ ، ق ٢ ، ص ٦٧٩ ، ٦٨٩ ؛ Makhairas : I, p. 631 ؛ وأيضًا : سعبد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، ص ٩٠ – ٩٢ .

<sup>(</sup>۲) المُقريزي : السلوك ، ج ٤ ق ٢ ، ص ٦٩٤ ~ ٦٩٥ ؛ انظر أيضًا : سعيد عاشور : قبرس والحروب الصليبية ، ص ٩٢ – ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) المقريري : السلوك ، ج٤ ق ٢ ، ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٤) Makhairas, I, pp. 665 - 70 ؛ وأيضًا :سعيد عاشور: تبرس والحروب الصليبية، ص١٠٨ - ١١٤.

وعادت الحملة بعد هذا النصر الكبير إلى مصر مع ألوف الأسرى وعلى رأسهم ملك قبرس جانوس دى لوزنيان . ولم يفك أسره إلا بعد الاتفاق على فديته والتى بلغت مائتى ألف دينار. ثم دفع مائة ألف دينار منها والباقى عند عودته إلى قبرس ، وعلى أن يقوم بدفع جزية سنوية قدرها عشرون ألف دينار . واشترط جانوس دى لوزنيان على السلطان الأشرف برسباى أن يكف عنه طائفة البندقية وطائفة الكتيلان (١).

وظلت قبرس تابعة للدولة المملوكية تؤدى لها الجزية سنويًا حتى نهاية حكم المماليك على يد العثمانيين سنة ١٥١٧م / ١٩١٥م ، فصارت الجزية ترسل إلى السلطان العثماني حتى سنة ١٥٧٧م / ١٩٨٥م ، حيث احتلها الأتراك العثمانيون وحكموها حكمًا مباشراً عن طريق ولاتهم الأتراك (٢).

وهكذا دفعت قبرس ثمنًا غالبًا لما ارتكبه ملكها بطرس دى لوزنيان فى حق الإسكندرية ولموقفها العدائي من المشرق الإسلامي منذ استيلاء اللاتين عليها .

وقد واجهنا أثناء إعداد هذه الدراسة العديد من النقاط والقضايا التى لم يبت فى بعضها برأى حاسم بعد أو التى أغفلها المؤرخون الحديثون المعنيون بالحركة الصليبية . وكان لزامًا علينا التصدى لها بهدف الوصول إلى الحقيقة التاريخية البحتة استناداً إلى المصادر والأصول التى رجعنا إليها .

ففى الفصل الأول الذى تعرضنا فيه للحديث عن أحوال كل من الشرق الإسلامى والغرب الأوربى قبلي حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية ، وتوصلنا إلى نتيجة هامة . وهى أن الدولة المملوكية كانت على جانب كبير من الثروة والعظمة والقوة على الرغم من اضطراب أحوالها الداخلية على عهد أبناء الناصر محمد بن قلاوون وأحفاده ، الأمر الذى أزعج الغرب الأوروبي وحدا بالدعاة اللاتين في الشلاثينات من القرن الرابع عشر الميلادي / القرن الشامن الهجري إلى المناداة بضرورة القضاء على القوة الاقتصادية للدولة المملوكية حتى يتستى للغرب القضاء على قوتها العسكرية ، ومن ثم يتسنى له استعادة علكة بيت المقدس . وعلى

<sup>(</sup>١) المقريزي : السلوك ، ج ٤ ، ق٢ ، ص ٧٢٩ .

<sup>(</sup>٢) مختار العبادى: تاريخ البحرية الإسلامية ، ص ٣٣٥ - ٣٣٦.

الرغم من النشاط الدعائى الكبير فى هذا القرن ، فإن الغرب كان فى شغل شاغل عن مواصلة الحرب الصليبية بمفهومها القديم ، إذ تحكمت فيه المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية ومنعته من مواصلة هذا الاتجاء.

وفى الفصل الثانى الذى أفردناه للكلام عن الحركة الصليبية فى القرن الرابع عشر الميلادى القرن الثامن الهجرى ، ونشاط الدعاة اللاتين ومدى تأثيرهم على بطرس دى لوزتيان فى القيام بحملته ، قمنا بمناقشة أسباب اختيار بطرس لمدينة الإسكندرية بالذات هدفًا لحملته دون غيرها من موانى مصر والشام . وقد خرجنا من هذا الفصل بنتيجة هامة تتلخص فى أن بطرس إلى يخوض حربًا اقتصادية تجارية لأسباب تتعلق بوضع جزيرة قبرس الاقتصادى والحربى والسياسى متخذًا من الصليب شعارًا له لإخفاء أطماعه ومصالحه الشخصية . ومن خلال رحلة بطرس إلى الغرب الأوروبي للدعوة لحملته بقصد استعادة بيت المقدس ، نستطبع أن نخرج بنتيجة هامة تؤكد ما سبق أن بيناه عن انشغال الغرب اللاتيني عن مواصلة الحرب الصليبية بفهومها القديم . وإن كان بطرس قد استطاع القيام بحملته على الإسكندرية ، إلا أنه دون شك منى بخيبة أمل بالنسبة لحجم المساعدات التي بذلها الغرب الأوربي له .

وقد تعرضنا في الفصل الثالث لعدة نقاط هامة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، خط سير الحملة ووقت الإعلان رسميًا عن وجهتها ، وتاريخ وصولها إلى الإسكندرية ، ثم سلطنا الضوء على مدينة الإسكندرية وأهميتها التجارية والحربية وموقعها الجغرافي وطبوغرافيتها وأسوارها وتحصيناتها وتوصلنا إلى معلومات فيها الكثير من الإضافات والتوضيحات مستندين في ذلك إلي ما كتبه الرحالة العرب والأجانب ، إلى جانب ما ذكره النويري السكندري في كتابه « الإلمام » ، هذا بالإضافة إلى بعض المعلومات التي ساقها «ماشو » في كتابه « الهجوم على الإسكندرية » والتي تكاد تنطبق على ما جاء به الرحالة الأجانب من معلومات عن هذه المدينة الكبيرة .

وفى الفصل الرابع من هذه الدراسة قمنا بمعالجة عدة قضايا خاصة بالنقاط التالية: توقيت وصول الحملة ، وعدد قطع الأسطول ، وتاريخ ووقت نزول جنود الحملة إلى ساحل المدينة ، والمناوشات الأولى بين الطرفين ، ووقت اقتحام المدينة وفرار الأهالى منها ، وعمليات القتل والسلب والنهب والحرق التى تعرضت لها الإسكندرية ، ثم قرار الانسحاب المفاجىء وفشل بطرس دى لوزنيان في إقناع الفرق المصاحبة له بالعدول عن هذا القرار .

وقد عالجنا فى الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة أثر الحملة على مصر والعالم الإسلامى مشرقه ومغربه ، وردود الفعل الناتجة عنها . ثم تعرضنا إلى مفاوضات الصلح التى جرت بين مصر وقبرس ، مبينين مراحلها المختلفة مع الأحداث المصاحبة لها ، وأثرها على سير هذه المفاوضات وما تمخضت عنه من آثار .

وكانت أهم النتائج التى خرجنا بها هى تحديد التاريخ الصحيح لمفاوضة الصلح الأخيرة التى قت الموافقة عليها من الجانبين المصرى والقبرسى ، وذلك بعد مقتل بطرس دى لوزنيان وفى عهد خلفه بطرس الثانى فى أواخر سنة ٧٧٧هـ التى توافق سنة ١٣٧١م . وذلك خلافًا لما أورده مخيراس القبرسى والذى يذكر تاريخ هذه المفاوضات فى أغسطس ١٣٧٠م الموافق أوائل سنة ٧٧٧هـ وقد اعتمد عليه فى ذلك كل من تصدى لهذا الموضوع بالدراسة .

وأخيراً وليس بآخر ، يمكن القول أن هذه الدراسة تعتبر أول دراسة مستقلة قائمة بذاتها عن حملة بطرس دى لوزنيان على الإسكندرية ، عالجت كل جوانبها وزواياها اعتماداً على مختلف مصادرها من عربية وأجنبية . فجاءت معبرة في حيدة ودقة عن مختلف وجهات النصر . هذا ، بينما لا نجد سوى شذرات مبعشرة هنا وهناك عن الحملة في المراجع المتعلقة بتاريخ الحركة الصليبية أو إحدى مراحلها ، أو على أحسن الفروض فصلاً أو بعض فصل . كما أن معظم هذه الدراسات اعتمدت في الغالب على شطر واحد من أصول البحث دون الشطر الآخر ، فجاءت مبتسرة مبتورة معبرة عن وجهة نظر واحدة ، أو عالجت بعض قضايا الحملة ومرت مرور الكرام على قضايا أخرى هامة وعديدة . وقد أعانتنا دراستنا المتكاملة على تلافي كل هذه الجوانب قدر الاستطاعة ، وعلى الخروج بصورة حية موضوعية مستوفاة لحملة صليبية كبيرة لم تنل حظها الكافي من قبل ها هي جديرة به من دراسة وتحيص .

## قائمة المصادر والمراجع

### أولاً: المصادر العربية:

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ ابن أبى حجلة ( أحمد بن يحيى التلمسائي ) : سكردان السلطان ( الملحق بكتابي المخلاة وأسوار البلاغة للعاملي ) ، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ،
   ييروت لبنان ، ١٩٧٩م.
- ٣ ابن الأثير (أبر الحسن على بن أبى الكرم) : الكامل فى التاريخ ، ١٢ جزمًا ،
   الطبعة الأولى ، المطبعة الأزهرية المصرية ، ١٣٠١هـ .
- ٤ ابن إياس ( أبو البركات محمد بن أحمد ، المصرى ، الحنفى ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، ج١ ، فى قسمين ، تحقيق محمد مصطفى ، الهيشة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م . ( طبعة مطبعة الشعب ، القاهرة ١٩٦٠م) .
- ابن أيبك الدوادارى ( أبو بكر بن عبد الله ) : الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية
   ( وهو الجزء الثامن من كنز الدرر وجامع الغرر ، تحقيق أولرخ ههارمان ،
   المعهد الألمانى للآثار ، القاهرة ، ١٩٧١م .
- ٣ «« «« : الدر المطلوب في أخبار بنى أيوب ( وهو الجزء السابع من كنز الدرر وجامع الغرر ) ، تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ، القاهرة ١٩٧٢م .
- ۷ ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، اللواتى الطنجى ) : الرحلة ، أربعة ، B.R. Sanguinetti وسنجوينتى C, Defrémery ، نشر دفرمرى باريس ۱۸۵۳م .
- ٨ البلوى ( خالد بن عيسى ) : تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ، تحقيق الحسين السائح ، نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي ، المغرب (بدون تاريخ).

- ٩ بيرى رئيس ( محيى الدين بن محمد ) : كتاب بحرية ( بالتركية ) ، نسخة يلديز ،
   مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية باستانبول برقم (١/١٥٢١) .
- . ١ «« «« ؛ ونسخة أيا صوفيا ، مخطوطة محفوظة بالمكتبة السليمانية باستانيول برقم (٢٦١٢) .
- ۱۱ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ، ١٦ جزءً ، منها ١٢ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١٩٢٩ ١٩٥٩م ، وبقية جزءً طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٩٧٠م الأجزاء نشر الهيشة المصرية العامة للكتباب ، القاهرة ١٩٧٠م ١٩٧٧م.
- ۱۷ ابن جبير ( أبر الحسين محمد بن أحمد الأندلس ) : رحلة ابن جبير ، نشر دى غويه، الطبعة الثانية ، مطبعة بريل ، ليدن ۱۹۰۷م .
- ۱۳ حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله ، المعروف بكاتب جلبى ) : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ، عنى بتصحيحه شرف الدين يلتقابا ورفعت بيلكه الكليسى ، مطبعة وكالة المعارف ، استانبول ١٣٦٠ه / ١٩٤١م.
- الله): عبد الأتدلسي ( محمد بن عبد الرحيم ، الفرناطي ، الملقب بالشيخ عبد الله): عبد الأثداسي ( محمد بن عبد الرحيم ، الفرناطي ، الملقب بالشيخ عبد الله): كتاب تحفة الألباب ، نشر جبرييل فيران Gabriel Ferrand فــــي .

  Journal Asiatique ( Juillet- Séptembre 1925, Paris 1925.

  pp. 1 304) .
- ١٥ ابن حبيب ( الحسن بن عمر ) : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، ثلاثة أجزاء ،
   حققه ووضع حواشيه محمد محمد أمين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   القاهرة ١٩٧٦ و ١٩٨٢م .
- ١٦ ابن حجر العسقلاني (شهاب الدين أحمد بن على ) : إنباء الغمر في أبناء العمر ،
   تحقيق حسن حبشي ، الجزء الأول ، القاهرة ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- ۱۷ «« « « « ؛ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، الأجزاء ، ، ، ، ، ، ، دار الجيل ، بيروت (بدون تاريخ ) ؛ والطبعة الثانية خمسة أجزاء -

- مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ، ١٣٩٢ -- ١٣٩٦ مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ، ١٣٩٢ -- ١٣٩٦
- ۱۸ الحميري ( محمد بن عبد المنعم ) : الروض المعطار في خبر الأقطار ، حققه إحسان عباس ، الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٨٤م .
- ۱۹ ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، ستة أجزاء ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٩٤٧ه / ١٩٤٨م ؛ وطبعة أخرى في ثمانية أجزاء ، بتحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت (بدون تاريخ ) .
- ۲۰ ابن دقساق ( إبراهيم بن محسد بن أيدمر الملاتى ) : الانتصار لواسطة عقد الأمصار ، الجزءان الرابع والخامس ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحبية ، ۱۳۰۹هـ و ۱۳۰۰هـ .
- ۲۱ الدمشقى (شمس الدين أبو عبد الله ، المعروف بشيخ الربوة ) : نخبة الدهر في
   عجايب البر والبحر ، نشر مهرن A . Mehren عجايب البر والبحر ، نشر مهرن
- ۲۲ الذهبى (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز) : العبر فى خبر من غبر ، أربعة أجزاء ، الطبعة الأولى دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ١٩٨٥م ؛ والجيز ، الرابع منه هو الذيل الأول على العبير للذهبي، والذيل الثاني عليه للحسيني .
- ۲۳ ابن رافع السلامى (تقى الدين أبو المعالى محمد) الوفيات ، جزءان ، تحقيق
   صالح مهدى عباس ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ١٩٨٢م .
- ٢٤ ابن رستة ( أبو على أحمد بن عمر ) : الأعلاق النفيسة ، نشر دى غويه ، مطبعة بريل ، ليدن ١٨٩١م.
- ٢٥ ابن رشيد ( أبو عبد الله محمد الفهرى السبتى ) : مل العيبة بما جمع بقول الغيبة
   فى الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ، الجزء الثالث ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ١٩٨١م .

- ۲۲ الزمخشرى ( جار الله أبر القاسم محمود بن عمر ) : أساس البلاغة ، جزءان ،
   ۲۲ الزمخشرى ( جار الكتب المصرية ، القاهرة ، ۱۳٤۱هـ / ۱۹۲۲م .
- ٢٧ الزياتي ( الحسن بن محمد الوزان ) : انظر : ليون الإفريقي ، جان ، في قائمة المراجع العربية والمترجمة .
- ۲۸ السخاری (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن): الإعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ، عنی بنشره القدسی، مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳٤۹ه.
- ۲۹ «« «« «« : الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ، ۱۲ جزءً ، القاهرة الامع في أعيان القرن التاسع ، ۱۲ جزءً ، القاهرة الامع ۲۵ مرد .
- ٣٠ ابن سعيد (على بن موسى الأندلسى) : المغرب في حلى المغرب ، الجزء الأول (القسم الخاص عصر) ، تحقيق ذكى محمد حسن وشوقى ضيف وسيدة إسماعيل كاشف ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، القاهرة ، ١٩٥٣م .
- ۳۱ «« «« : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ( القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المفرب في حلى المغرب ) ، تحقيق حسين نصار ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ١٩٧٠م .
- ٣٢ «« «« : كتاب الجغرافيا ، حققه إسماعيل العربى ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٩٧٠م.
- ٣٣ السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) : حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ، جزءًا ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الأولى ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ١٩٦٧م و ١٩٦٨م .
- ٣٤ أبو شامة ( شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسى ) : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، جزءان في مجلد واحد ، مطبعة وادى النيل بمصر القاهرة ١٢٨٧ و ١٢٨٨ه.
- ٣٥ « « « « « « تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين ، صححه محمد زاهد بلن الحسن الكوثرى ، الطبعة الثانية ، دار الجبل ، بيروت ١٩٧٤م .

- ٣٦ ابن شاهين الظاهرى ( خليل ) : زبدة كشف المسالك وبيان الطرق والمسالك ، باريس ١٨٩٤م .
- ٣٧ شهاب الدين النويرى (أحمد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب فى فنون الأدب، ج٧٧ ، تحقيق سعيد عبد النتاح عاشور، الهيشة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٥ه/ م.
  - . Levi Provençal : انظر الشيخ ( يوسف بن محمد البلوي : انظر
- ۳۹ الصفدى (صلاح الدين خليل أيبك) : الوافى بالوفيات ، عشرة أجزاء ، صادرة عن المعهد الألمانى بالقاهرة ومنشورة عن دار نشر فرائز شتاينر بفيسبادن بألمانيا ، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١م .
- عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ، القرشى ) : فتوح مصر والمغرب ، تحقيق عبد المنعم عامر ، لجنة البيان العربي ، القاهرة (بدون تاريخ) .
- ٤١ العبدرى البلنسى ( محمد ) : الرحلة المغربية ، تحقيق أحمد بن جدو ، الجزائر (بدون تاريخ ) .
- 27 ابن عبد الظاهر ( محيى الدين ) : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق عبد العزيز الخويطر ، الطبعة الأولى ، الرياض ١٣٩٦هـ / ١٩٧٦م .
- 27 عبد اللطيف البغدادى : الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة ، بأرض مصر ، تحقيق أحمد غسان سبائو ، الطبعة الأولى ، دار قتيبة ، دمشق ١٩٨٣م .
- 22 ابن العبرى ( أبو الفرج جمال الدين ، المعروف بجريجوريوس الملطى ) : تاريخ الزمان ( تاريخ ابن العبرى ) ، نقله ( من السريانية ) إلى العربية الأب إسحق أرملة ، دار الشرق ، بيروت ١٩٨٦م .
- 20 «« «« : تاريخ مختصر الدول (وهو مختصر لتاريخه بالسريانية ) ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، بيروت (بدون تاريخ) .

- 23 العماد الأصفهاني (أبو عبد الله محمد): الفتح القسى في الفتح القدسي، ٢٥ العماد الأصفهاني (أبو عبد الله محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٥م.
- ٤٧ أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل ) : المختصر في أخبار البشر ، أربعة أجزاء ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان (بدون تاريخ) .
- ٤٨ ابن فرحون ( برهان الدين إبراهيم بن على ، المالكى ) : كتاب الديباج المذهب فى
   معرفة أعيان علماء المذهب ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان (بدون تاريخ) .
- 29 ابن قضل الله العسرى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى) : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، دولة المماليك الأولى ، دراسة وتحقيق دوروتيا كرافولسكى ، المركز الإلامي للبحوث ، بيروت ١٩٨٦م .
- . ٥ ابن الفقيد ( أبو بكر أحمد بن إبراهيم الهمداني ) : مختصر كتاب البلدان ، نشر دى غويد ، بريل ، ١٨٨٥م .
- ٥١ القيروز أبادى ( مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازى ) : القاموس المحيط ، بولاق ١٢٧٢هـ .
- ٢٥ الفزويني ( زكريا بن محمد بن محمود ) : آثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ،
   بيروت (بدون تاريخ) .
- ٥٣ القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على بن الأشرف يوسف ) : إنباه الرواه على أنباء النحاة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة دار الكتب المصرية ،
   القاهرة ١٣٦٩هـ .
- ۵۵ ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة ) : ذيل تاريخ دمشق ، نشر هـ . ف . آمدروز ،
   مطبعة الآباء اليسوعيين ، بيروت ١٩٠٨م .
- ٥٥ القصادى (أبو الحسن على الأندلسي) : رحلة القلصادي ، دراسة وتحقيق محمد
   أبو الأجفان ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ١٩٧٨م .

- ٥٦ القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن على ) : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، ١٤ القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن على ) : صبح الأعيرية ، القاهرة ١٣٢٣هـ / ١٩١٥م .
- ۵۷ «« «« : طبعة بيروت ( الطبعة الأولى ) ، ۱۵ جزء ، بتحقيق محمد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيسروت ، ۱۹۸۷ه. /
- ۵۸ كاتب مراكشى مجهول: كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار، نشر وتعليق سعد
   زغلول عبد الحميد، مطبعة جامعة الإسكندرية، ١٩٥٨م.
- ٥٩ كاتب هندى مجهول: كتاب مرآة العجايب في وقعة الإسكندرية (سنة سبع وستين وسبعماية ، من مخطوطة الهند لكتباب الإلمام للنويرى السكندري ، يتضمن نصوصًا لم تنشر من قبل) ، حققه وعلق حواشيه درويش النخيلي ، الطبعة الأولى ، مطبعة التونى ، الإسكندرية ٤٠٤/ه / ١٩٨٤ .
- ٦٠ ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل): الاجتهاد في طلب الجهاد، الطبعة الأولى، مطبعة أبى الهول، القاهرة ١٣٤٧هـ : وطبعة أخرى، بتحقيق وتعليق عبد الله عبد الرحيم عسيلان، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨١م.
- ۱۱ «« «« : البداية والنهاية ، ۱٤ جزء ، الطبعة السادسة ، مكتبة المعارف ، بيروت ١٤٠٦هـ / ١٩٨٥م .
- ٦٢ المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين): مروج الذهب ومعادن الجوهر، أربعة أجزاء في مجلدين، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الخامسة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ١٩٩٣ه/ ١٩٧٣م.
- ٦٣ « « « « : أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران ، نشر حسين عاصى ، الطبعة الرابعة ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ١٩٨٠م .

- ٦٤ المقرى (أحمد بن محمد التلمسانى): نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب،
   ثمانية أجزاء، حققه إحسان عباس، دار صادر بيروت ١٩٦٨م؛
   وطبعة أخرى من عشر أجزاء، بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد،
   الطبعة الأولى، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ١٩٤٩م.
- ٦٥ المقريزي ( تقى الدين أحمد بن على ) : اتعاظ الحنفا بذكر الأثمة الفاطميين الخلفا،
   ثلاثة أجزاء ، الأول بتحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٦٧م و والثاني والثالث بتحقيق محمد حلمي محمد أحمد ، القاهرة ١٩٧١م و ١٩٧٣م .
- ٦٦ المقريزي ( تقى الدين أحمد بن على ) : إغاثة الأمة بكمشف الغمة ، قام على
   نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال ، الطبعة الثانية ،
   القاهرة ١٩٥٧م .
- ٧٧ «« «« «« : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ، أربعة أجزاء ، مطبعة النيل بصر ، ١٣٢٤ ه. .
- ۸۸ «« «« : السلوك لمعرفة دول الملوك ، أربعة أجزاء في إثنى عشر قسمًا ،
   حقق الجزأين الأولين محمد مصطفى زيادة ، القاهرة ١٩٣٩ ، ١٩٤١ ،
   ١٩٤٢ ، وحقق الجزأين الثالث والرابع سعيد عبد الفتاح عاشور ،
   مطبعة دار الكتب ، ١٩٧٠ ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ .
- ٦٩ ابن ماتى ( الأسعد ) : قوانين الدواوين و حققه عزيز سوريال عطية ، مطبعة مصر ،
   القاهرة ١٩٤٣م .
- ٧ ابن منكلى ( محمد ) : كتاب الأحكام الملوكية والضوابط الناموسية في فن القتال في البحر ، صور شمسية محفوظة بكتبة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية تحت رقم (٩) عن المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (٩٣) فروسيه تيمور .
- ٧١ مؤلف مجهول : ألف ليلة وليلة ، أربعة أجزاء ، الطبعة الثانية ، المكتبة الثقافية ،
   بيروت لبنان ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

- ۷۷ مؤلف مجهول : تاریخ سلاطین المالیك فی سنة ۱۹۰۰هـ ۷۷هـ ، نشر ك . ف . زیترستین K.F. Zetterstéen ، مطبعة بریل ، لیدن ۱۹۱۹م .
- ٧٣ ابن ميسر ( تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب ) : أخبار مصر ، تحقيق أين فؤاد سيد ، المعهد العلمى للآثار الشرقية ، القاهرة ١٩٨١م.
- ٧٤ النويرى السكندرى ( محمد بن قاسم بن محمد ، المالكى ) : كتاب الإلمام بالإعلام في المنافرية المنافرية الأحكام والأمور المقضية في وقعة الإسكندرية سنة سبع وستين وسبعماية ، ثلاث نسخ مصورة محفوظة بمكتبة كلية الآداب جامعة الإسكندرية تحت رقم :
- أ ٧٣٨م (عن النسخة المحقوظة بمكتبة بانكى بور بالهند تحت رقم ٢٣٣٥ عربى).
- ب ٦٦٧ م ( عن نسخة براين رقم ٩٨١٥ في قائمة أهلواردت ، ورقم -٦ ٣٥٩ في قائمة فتزشتين ) .
- ج ٧٣٧م ( عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ٧٣٧ خصوصية تاريخ ) .
- وطبع الكتاب عن هذه النسخ الثلاث طبعة أولى ، بتحقيق عزيز سوريال عطية ( وشاركه في تحقيق الجزء الأول المستشرق إتيان كومب ) في سبعة أجزاء ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ، ١٣٨٨هـ ١٩٩٨م / ١٣٩٦ ١٩٧٦م) .
- ٧٥ ابن هذيل (على بن عبد الرحمن الأندلس): حلية الفرسان، تحقيق محمد عبد الغنى حسن، دار المعارف القاهرة ١٩٥١م.
- ٧٦ ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ) : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، ظهر منه حتى الآن خمسة أجزاء ، الشلاثة الأولى منها بتحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ١٩٥٧ و ١٩٥٧ والثالث بدون تاريخ والجزءان الرابع والخامس بتحقيق حسنين محمد ربيع ، القاهرة ١٩٧٧ و ١٩٧٧م.

- ٧٧ الواقدى ( محمد بن عمر ) : فتوح الشام ، جزمان في مجلد واحد ، مطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر الشريف بمصر ، ٣٤٨ هـ .
- ٧٨ «« «« » وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون ( انظر في قائمة المراجع : محمد محمد أمين ) .
- ٧٩ ابن الوردي ( زين الدين عمر ) : تتمة المختصر في أخبار البشر ، جزمان ، تحقيق أحمد رفعت البدراوي ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ،
   ١٣٨٩هـ / -١٩٧٠م .
- . ٨ ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ) : معجم البلدان ، خمسة أجزاء ، دار صادر ودار بيروت ، بيروت ، ١٩٨٤م .
- ۸۱ اليونيني ( قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد ، البعلبكي الحنبلي ) : ذيل مرآة الرمان ، ج۲ ، الطبعة الأولى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند ٢٣٧٤هـ / ١٩٥٤م .

## ثانيًا: المصادر غير العربية:

- 1 Albert (Jacques) 1634, dans. Voyages en Egypte des années 1634, 1635 et 1636, (IFAO), Le Caire 1974.
- 2 Amadi (François) : Chronique d'Amadi, Publice par Réne de Mas Latrie, Paris, 1891.
- 3 Arculf (The Bishop): The Travels of Bishop Arculf in the Holy Land Towards A.D.700, in : Wright, Thomas (editor). Early Travels in Palestine, Ams Press, New York 1969, (pp.1-12).
- 4 Belon de mans (Pierre), 1547, (IFAO), le Caire, 1970.
- 5 Benijamin of Tudela: The Travels of Rabbi Benjamin of Tudela (A.D. 1160 1173), in: Thomas Wright (editor), Early Travels in Palestine, Ams Press, New York, 1969. pp. 63 126.
- 6 Blunt (Henry) 1634, dans : Voyages en Egypte des années 1634, 1635 et 1636, (IFAO), Le Caire 1974.
- 7 Bremond (Gabriel) 1643 1645, (IFAO), Le Caire, 1964.

- 8 Brown (Edward) 1673 1674, (IFAO), Le Caire, 1974.
- 9 Coppin (Jean) 1638 1646, (IFAO) Le Caire, 1971.
- 10 Fabri (Felix) 1483, (IFAO), Le Caire, 1975.
- 11 Fauvel (Robert) 1631, annexe dans : Voyages en Egypte de Vincent Stochove 1631, (IFAO), Le Caire, 1975.
- 12 Froissart (Sir John): Chronicles of England, France, Spain and the Adjoining Countries (Translated from the French by Thomas Johnes), 2 Vols., Ney York 1901.
- 13 Ghistele (Van, Joos) 1482 1483, (IFAO), de Caire; 1967.
- 14 Gonzales (Pére Antonius) 1665 1666, (IFAO), Le Caire, 1977.
- 15 Harant (Christophe) 1598, (IFAO), de Caire, 1972.
- 16 Huntington (R.) 1695, dans : Voyages en Egypte Pendant Les années 1678 1701, (IFAO), Le Caire 1981.
- 17 Joinville (Chronique de ) Joinville, (Chronique de) Joinville, dans : Extraits de Chroniqueurs Français, publiés par Gaston Paris et A. Jeanroy, Quatorziéme Edition, Paris, 1928, pp. 111 164.
- 18 Kiecel (S.) 1588, dans : Voyages en Egypte pendant les années 1587 1588, (IFAO), Le Caire 1972.
- 19 Lithgow (William) 1612, dans : Voyages en Egypte des années 1611 et 1612, (IFAO), Le Caire 1973.
- 20 Lubenau (R.) 1588, dans: Voyages en Egypte Pendant les années 1587
   1588 (IFAO), Le Caire 1972.
- 21 Machaut (Guillaume de): La Prise d'Alexandrie ou Chronique du Roi Pierre 1 er de Lusignan, Publiée per M.L. de Mas Latrie, Genéve 1877.
- 22 Mahkairas (Leontios): Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus entitled "Chroincle", edited with a translation and notes by R.M. Dawkins, 2 Vols., Oxford 1930.
  - Monconys (Balthasar de 0 1646 1647 (IFAO), Le Caire 1973.

- 24 Morison (Anthonio) 1697, (IFAO), Le Caire 1976.
- 25 Neitzschitz (Von, George Chr), 1636, dans : Voyages en Egypte das années 1634, 1635 et 1636, (IFAO), Le Caire 1974.
- 26 Palerne (Jean Fortésien) 1581, (IFAO), Le Caire 1971.
- 27 Pitts (J.) 1685, dans : Voyages en Egypte Pendant les années 1678 1701 (IFAO), Le Caire 1981 .
- 28 Rocchetta (Aquilante) 1599, dans : Voyages en Egypte des années 1597 1601 (IFAO), Le Caire 1974.
- 29 Sandys (Gorge) 1611, dans : Voyages en Egypte des années 1611 et 1612, (IFAO), Le Caire 1973.
- 30 Strambaldi (Diaméde) : Chronique de Strambaldi, Publiée par René de Mas Latrie Paris 1893 .
- 31 Tufel (H. Chr.) 1588, dans : Voyages en Egypte Pandant les années 1587 1588, (IFAO), Le Caire 1972.
- 32 Veryard (E.) 1678), dans : Voyages en Egypte Pendant Les années 1678 1701, (IFAO), Le Caire 1981.
- 33 Villehardouin : " (Chronique de ) Villehardouin ", dans : Extraits de Chroniquers Français, Publiés par Gaston paris et A. Jeanroy, Quatorziéme Edition, Paris 1928, pp. 1-85.
- 34 Villamont (le Seigneur de ) 1589 1590, dans : Voyages en Egypte, 1589, 1590, 1591, (IFAO), Le Caire, 1971.
- 35 «« «« : Voyages en Egypte des années 1597 1601, (IFAO), Le Caire 1974.
- 36 Wild (Johann) 1606 1610, (IFAO), Le Caire 1973.
- 37 Willelm Jyrents (= W.T.): Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum, apud: Recueil des Historiens des Croisades, Historiens Occidentaux, 2 Tomes, Republished in 1967, Second Impression, England, 1969. English Translation: William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea, translated by Emily Atwater and A.C. Krey, 2 Parts, New York 1943.

### ثالثًا: المراجع العربية والمترجمة:

- ١ أحمد تيمور: التذكرة التيمورية ، معجم الفوائد ونوادر المسائل ، الطبعة الأولى ،
   مطابع دار الكتاب العربى عصر ، ١٩٥٣م .
- ٢ أحمد عبد الرازق: نواب الإسكندرية في كتاب الضوء اللامع ، في : ( ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط ، المجلد الأول ١٩٨٢م) ، دار المعارف القاهرة
   ١٩٨٢م .
  - ٣ أحمد قدري محمد أسعد : ( انظر : درويش النخيلي ) .
  - ٤ أحمد مختار العبادى : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ، الإسكندرية ١٩٦٨م.
- ٥ أحمد مختار العبادى ، والسيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام ، بيروت ، ١٩٧٢م .
- ٦ إسماعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار ، الجزان الأول والثانى ، الطبعة
   الأولى ، المطبعة الميرية ببولاق مصر المحمية ، ١٣١٧هـ و ١٣١٤هـ .
- ٧ باركر ( إنست Ernest Barker ): الحروب الصليبية ، ترجمة السيد الباز العريني،
   مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة (بدون تاريخ ) .
- ٨ جبور عبد النور : ( بالاشتراك مع سهيل إدريس ) ، المنهل ، قاموس فرنسي عربى ،
   الطبعة السادسة ، دار العلم للملايين ، دار الأداب ، بيروت ١٩٨٠م .
- ٩ جرونيباوم ( جوستاف ) : حضارة الإسلام ، ترجمة عبد العزيز جاويد ( مجموعة الألف كتاب رقم ٢ ) ، نشر مكتبة مصر بالفجالة (بدون تاريخ) .
- . ١ جمال الدين الشيال: الإسكندرية، طبوغرافية المدينة وتطورها من أقدم المصور إلى الوقت الحاضر. فصلة من المجلة التاريخية المصرية (١٩٥٢م)، دار المعارف، القاهرة ١٩٥٢ (ص ١٩١ ٢٧١).
- ۱۲ «« «« «« : تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي ، دار المعارف ، مطبعة معهد دون بوسكو ، الإسكندرية ١٩٦٧م .

- ١٣ جوزيف نسيم يوسف : دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٨٣م .
- ۱۵ «« «« «« : العدوان الصليبي على مصر ، الطبعة الشالثة ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ١٩٨٤م .
- ١٥ حسن الباشا : الفنون الإسلامية والظوائف على الآثار العربية ، ثلاثة أجزاء ، دار
   النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٦م .
- ١٦ حسن حبشى : هجوم القبارصة على الإسكندرية ٧٦٧ هـ = ١٣٦٥م ، من نصوص جديدة جديدة المنويرى في : المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الخامس عشر (١٩٦٩) ، القاهرة ١٩٦٩م ( ص ١ ٣٥ ) .
- ۱۷ ديودور الصقلى : ديودور الصقلى فى مصر ، القرن الأول قبل الميلاد ، نقله من اليونانية وهيب كامل ، ملتزم الطبع والنشر دار المعارف بمصر ( بدون تاريخ ) .
- ۱۸ درویش النخیلی : السفن الإسلامیة علی حروف المعجم ، الطبعة الثانیة ، دار
   ۱۸ درویش النخیلی : الاسکندریة ۱۹۷۹م .
- ۱۹ رنسيمان (ستيفن Steven Runciman ): تاريخ الحروب الصليبية ، ثلاثة أجزاء، ترجمة السيد الباز العرينى ، دار الثقافة ، بيروت لبنان ( بدون تاريخ ) .
- ۲۰ ریتزیتانو ( امبروتو Umberto Rizzitano ) : صفحة من تاریخ العلاقات بین غلیالم الثانی النورماندی وصلاح الدین الأیوبی ( ۲۷ ذی الحجة ۲۸ یولید ۱۷۷۶م) فی : مجلة کلیة الآداب جامعة فاروق الأول ، المجلد الخامس (۱۹۶۹م) ، مطابع رمسیس بالإسکندریة (بدون تاریخ) .
   (ص۲۵ ۵۸) .
- ٢١ سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ، مطبعة دار
   ١١ سعيد عبد الفاحرة ، القاهرة ، ١٩٧٠م .

- ۲۲ «« «« : الحركة الصليبية ، صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد العربي في العصور الوسطى ، الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٧٦م .
- ٢٣ -- «« «« : العصر الماليكي في مصر والشام ، الطبعة الأولى دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٥م .
- ٢٤ « « « « « « : قبرس والحروب الصليبية ، ملتزم النشر والتوزيع مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٥٧م .
- ۲۵ «« «« « « المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك ، الطبعة الأولى ،
   دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٦٢م .
  - ٢٦ وو وو وو عصر في عصر دولة الماليك البحرية ، القاهرة ١٩٥٩م .
- ۲۷ «« «« : أوربا العصور الوسطى ، التاريخ السياسى ، الطبعة الشامنة مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٥ م .
  - ۲۸ سهيل إدريس : انظر : جبور عبد النور .
- ٢٩ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي الطبعة الشيد عبد الدين بوسكو ، الإسكندرية مطبعة معهد الدين بوسكو ، الإسكندرية ١٩٦٩م .
- ۳۱ سيزار (باروسلاف): بالاشتراك مع فوزار (جوزيف)، نقاط التلاقى والصراع فى أوربا العصور الوسطى والشرق (القرن ١٠ ١٥م)، ترجمة وتقديم وتعليق جوزيف نسيم يوسف، فى (جوزيف نسيم، دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى، نشر مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية ١٩٨٣م).
- ٣٧ عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب : تجارية ثقافية صليبية ، ترجمة فيليب صابر سيف ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، التاهرة ١٩٧٢م.

- ۳۳ «« «« : أحد مصنفى الموسوعات السكندريين فى القرن الرابع عشر الميلادى القرن الثامن الهجرى : دراسة نقدية تحليلية لكتاب " الإلمام" للنويرى الإسكندرائى " ترجمة وتقديم جوزيف نسيم يوسف ، دراسات فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى ، الإسكندرية ، ۱۹۸۳م .
- ٣٤ عناف سيد صيره: العلاقات بين الشرق والغرب ، علاقة البندقية بمصر والشام في النسر النسر النسرة من ١١٠٠ ١١٠٠م ، دار النهسضة العربية للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ١٩٨٣م .
- ٣٥ على إبراهيم حسن: دراسات في تاريخ الماليك البحرية وفي عصر الناصر محمد بوجه خاص، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٤٤م.
- ٣٦ على مبارك: الخطط التوقيقية الجديدة بمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، ج ٧ ، الطبعة الأولى ، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، ١٣٠٥ه.
- ۳۷ عمر كمال توفيق: الجاليات الأوربية في الإسكندرية في العصر الوسطى ( فصله من كتاب مجتمع الإسكندرية عبر العصور ) ، مطبعة جامعة الإسكندرية ، الإسكن
- ۳۸ نشر (ه. أ. ل H.A.L. Fisher ) : تاريخ أوربا في العصور الوسطى ، نقله إلى العربية مصطفى زيادة والسيد الباز العربئى ، ج ١ ، دار المعارف عصر ١٩٧٦م.
  - ٣٩ فوزار ( جوزيف ) : ( انظر ك سيزار ، باروسلاف ) .
- ٤ كاله ( باول Paul Kahle ) : صورة عن وقعة الإسكندرية في عام ٧٦٧ هـ / ١٩٠٥ كاله ( باول ١٣٦٥ م ، من مخطوطة الإلمام للنويري السكندري ، ترجمة وتعليق درويش النخيلي وأحمد قدري محمد أسعد ، في : مطبوعات جمعية الآثار بالإسكندرية ، دراسات أثرية وتاريخية (٣) ، مطبعة إسكندرية ، ١٩٦٩ م ، (ص٣٦ ٩٤) .

- ٤١ كراتشكوفسكى ( أغناطيوس يوليانوفتش ) : تاريخ الأدب الجغرافي الربي ،
   جزان ، نقله إلى العربية صلاح الدين عشمان هاشم ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٥٧م.
- 27 كولتون (ج.ج): عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة، ترجمة جوزيف نسيم يوسف، الطبيعة الشانية، دار المعارف، مطبيعة رويال بالإسكندرية، ١٩٦٧م.
- 27 لوبيس ( جرأتيان ) : دراسة عن مدينة الإسكندرية ، في : كتاب وصف مسر (لعلما ء الحملة الفرنسية ) ، مج ٣ ( المدن والأقاليم المصرية ) ، ترجمة زهير الشايب ، الطبعة الأولى ، نشر مكتبة الخانجي بمصر ، ١٩٧٨م .
- £4 لويس (أرشيبالذ): القوى البحرية فى حوض البحر المتوسط، ترجمة أحمد عيسى، ملتزم الطبع والنشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة (بدون تاريخ).
- 20 ليون الإفريقى ( جان : الحسن بن محمد الوزان الزياتى ) : وصف إفريقيا : ألفه بالإيطالية ، وترجمه إلى الفرنسية أ. إيبولار ، وترجمه من الفرنسية إلى العربية عبد الرحمن حميدة ، منشورات كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الملكة العربية السعودية ، الرياض،
- ٤٦ ماركو بولو: رحلات ماركو بولو، ترجمة عبد العزيز جاويد (عن الترجمة العربة العامة للكتاب، القاهرة الإنجليزية لوليم مارسدن)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٧م).
- 2۷ محمد جمال الدين سرور: دولة بنى قبلاوون فى مصر، الحالة السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجد خاص، مطبعة الاعتماد، نشر دار الفكر العربي بصر ( بدون تاريخ ) .
  - ٤٨ «« «« «« : الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عصره ، القاهرة ١٩٣٨م .
- ٤٩ محمد محمد أمين : وثائق وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوين : كتاب وقف
   بتاريخ ٢٢ جمادي الأولى ٧٢٦ هـ، في: ابن حبيب، تذكرة النبيه ، ج٢٠.

- . ٥ محمد مختار (اللواء): كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية والقبطية، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق مصد المحمدة، ١٣١١ه.
- ٥١ محمود الفلكى: الإسكندرية القديمة ، ترجمة محمود صالح الفلكى ، دار تشر
   الثقافة ، الإسكندرية ١٩٦٧م .
- ۱۳۵۲ ميور (سير وليم Sir William Muir ) : تاريخ دولة الماليك في مصر ، ترجمة محمود عابدين وسليم حسن ، مطبعة المعارف بمصر ، ۱۳۵۲ هـ / ۱۳۶۲م .
- ۵۳ نظير حسان سعداوى : الحرب والسلام زمن العدوان الصليبى ، ملتزم الطبع والنشر،
   مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ١٩٦١م .
- ۵۵ هرنشسو ( F.J.C. Hearnshaw ) : علم التاريخ ، ترجمة وعلق حواشيه وأضاف إليه فصلاً في التاريخ عند العرب ( هو الفصل الثالث ) عبد الحميد العبادي ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ١٩٤٤م .
- ٥٥ ويستنفلد ( ف ) : جداول السنين الهجرية بلياليها وشهورها عا يوافقها من السنين المحسن الميلادية بأيامها وشهورها ، ترجمة عد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضان ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٠م .
- ٥٦ يحيى الشهابى : معجم المصطلحات الأثرية ( بالفرنسية والعربية ) دمشق
   ١٩٦٧م.

# رابعًا: المراجع الأجنبية:

- 1 Adb Ar Ráziq (Ahmad): Les Governeurs d'Alexandrie au Temps des Mamlûks, dans: Annales Islamologique, t. XVIII (1982), Imprimerie de L'Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire 1982.
- 2 Atiya (Aziz Suryal): The Crusade in the Later Middle Ages, Oxford 1938.
  - Crusade, Commerce and Culture, New York, 1966.

- 3 Auge (Claude): Petit Larousse Illustré, Paris 1921.
- 4 Bocthor (Ellious) : Dictionnaire Français Arabe, revu et augmenté par caussin de Perceval, 4 eme edit., Paris 1869 .
- 5 Bornecque (H.) et Cauet (F.) : Le Dictionnaire Latin Français, Deuxiéme Édition, Paris 1936.
- 6 Breccia (E.): Alexandrea ad Aegyptum, Bergamo, 1914.
- 7 Calmette (Joseph): Atlas Historique, II: Le Moyen Age, Paris, 1941.
- 8 Clarke (D.): "Alexandrea ad AEgyyptum. A Survey", in: Bulletin of the Faculty of Arts, Vol V (1949), Alexandria Imprimeries, Ramesés, 1949. (pp. 99-102).
- 9 Combe (Et.): "De la Colonne Pompée au phare d' Alexandrie", dans :
  Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie No.3
  (1934), Alexandrie 1934. (pp. 104-112).
  - "Le Sultans Mamoûks Ashraf Sa'bén (764 778 H., 1363 76 A.D.) et Ghauri (906-911 H. 1501 16 A.D.,) ", dans : Bulletin de la Société Royale d'Achéologie d'Alexandrie No. 30, (1936), Alexandrie (1936), Alexandrie 1936. pp. 34 48.
  - "Les Levés de Gravier d'Ortiers A Alexandrie (1696) ", dans : Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University, Vol, I (May 1943), Association of Authorship, Translation and Publication Press, Cairo 1943 (pp. 52 67).
  - "Notes Sur Les Forts d'Alexandrie et des Environs", dans : Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, No. 34 (1940), Alexandrie 1940. (pp. 95 - 103).
- 10 Danii (N.A.): The Sack of Alexandrie", in: Archaeological and Historical Studies, 6 (1979), Publication of the Archaeological Society OF Alexandria 1979. pp. 39 66.

- 11 Debbane (Max): "A Propos de deux Colonnes Atribuées Á L'Eglise de Theonas", dans: Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie, No. 42 (1967), Imprimerie de L'Institut Français d'Archéologie Orintale, Le Caire 1967, pp. 81-84.
- 12 Diehl, Oeconmos Guilland et Grousset: "L'Europe Oriental De 1081 A 1453", dans: Historie du Moyen Age, Tome IX Premiére Partie, Paris 1945.
- 13 Dozy (R.): Supplement aux Dictionnaires Arabes, 2 Vols., Byrouth 1968.
  - Dictionnaire Détaillé des Noms des Vétements Chez les Arabes, 1845.
- 14 Edbury (Peter W.): "The Crusading Police of Peter I of Cyprus, 1359 1369", in: Holt, P.M. (Editor), The Eastern Mediterranean Lands in the Period of the Crusades, Warminster, England, 1977 pp. 90 105.
- 15 Ferrand (Gabriel): "Les Monuments de L'Egypte au XIIe Siécle s'Apres Abu Hâmid Al-ANDALUSI", dans : Mélanges Maspero, III, Orint Islamique, Tome LXVIII (1940), Imprimerie de L'Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire 1940. pp. 57 66.
- 16 Forster (E.M.): Alexandria: 'A History and a Guide, Alexandria 1939.
- 17 Fowler (H.W.) and Fowler (F.G.): The Concise Oxford Dictionary of Current English, Oxford 1934.
- 18 Goitein (S.D.) A Mediterranaen Society, 2 Vols., Los Angles 1967, 1971.
- 19 Grousser (René) : L'Empire du Levant, Historie de la Question d'Orient, Paris 1949.
  - Histoire des Croisades et la Royaume France de Jerusalem, Jerusalem, 3 Vols., Paris 1934, 1935, 1936.

- 20 Hamdi (Abdel Hamid): "Philippe de Méziéres and the New Order of the Passion, 3Parts", in: Bulletin of the Faculty of Arts, Alexandria University: Part I, Vol. XVII, (1963), Parts II, III, Vol. XVIII (1964), Alexandria University Press, Alexandria 1964, 1965. (Part I, pp. 45 56; Parts II and III) pp. 1 104.
- 21 Herreros (de Don Enrique Garcia): Quatre Voyageurs Espanols a Alexandrie d'Agypte Benjamin de Tudela 1166 71 Ibn Goubair 1183 85 Pero Tafur 1435 39 Ali Bey El-Abbassi (Domingo Badia 1803 7), Société Archeologique d'Alexandrie, Alexandrie 1982.
- 22 Holt (P.M.): The Ages of the Crusades. The Near East from the eleventh Century to 1517, London 1988.
- 23 Jorga (Nicolas): Histoire des Croisades, Paris, 1924.
   Philippe de Méziéres (1327 1405) et la Croisade de XIVe Siécle, Paris 1896.
- 24 Jouguet (P.) : L'Impérialisme Mecédonien et L'Hellénisation de L'Orient, Paris 1937 .
- 25 Kahle (Paul) : "Die Katastrophe des Mittelalterlichen Alexandrie", dans : Mélange Maspero, III, Orient Islamique, Tome LXVIII (1940), Imprimerie de L'Institut Français D'Archéologie Oriental, Le Caire 1940 (pp. 161-71).
- 26 King (Colonel E.J.): The Knights Hospitallers in the Holy Land, London 1931.
- 27 Kubiak (Władysław): "Les Fouilles Polonaises Á Kôm El-Dick, en 1963 et 1964", dans: Bulletin de la Société Archéologique D'Alexandrie, No. 42 (1967), Impriméie de L'Institut Français d'Archéologie Orientale, le Caire 1967. pp. 47 80.
- 28 Lane Poole (Stanley) A History of Egypt in the Middle Ages, 4 th edition (New Impression, London 1968).

- 29 Levi Provençal (É): "Une Description Arab Inédite du phare d'Alexandrie", dans: Mélanges Maspero, III, Orient Islamique, Tome LXVIII (1940), Imprimerie de L'Institut Franéais d'Archéologie Oriental, Le Caire 1940, pp. 161 71.
- 30 Lopez (Robert): "Les Influences Orientals et L'Éveil Économique de L'Occident", dans : Cahiers D'Histoire Mondiale, Vol. I. No.3 (Janvier 1954), Paris 1954, pp. 594 622.
- 31 Mas Latrie (De, M.L.): Histoire de L'Ile de Chypre sous le Régne das princes de La Maison de Lusignan, Vol.I, Paris 1861.
- 32 Mayer (Hans Edarhard): The Cursades, translated by John Gillingham, Oxford Uneversity Press, 1972.
- 33 Molinier (Auguste): "Description de deux manuscrits Contenant la régle de la Militia Passionis Christi de Philippe de Philippe de Méziéres", dans: Archives L'Orient Latin, Tom I, Paris 1881. pp. 335 364.
- 34 Morris, Whithead (Publishe): Services Gyide to Alexandria, Second edition, Alexandria 1940.
- 35 Muller Wiener (Wolfgang): Castels of the Crusades, (translated from the German by J. Maxwell Brownjohn) London 1966.
- 36 Paris (Gaston) et Jeanroy (A.) : Chroniqueurs Français, Quatorziéme Édition, Paris 1928,
  - Chrestomatie du Moyen Age, Quinziéme Édition, Paris (n.d.).
- 37 Renouard (Eves): La Papauté A' Avignon, Paris 1954.
- 38 Runciman (Steven): A History of the Crusades, 3 Vols. (Vols. 1-2, England 1978; Vol 3, Cambridge University Press, 1955).
- 39 Smail (R.C.): Crusading Warfare (1097-1193), Cambridge, 1956.
- 40 Toussoun (Price Omar): "Note sur les Forts d'Alexandrie et de ses Envirans", dans : Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, No. 34 (1941), Alexandrie 1941. pp. 20 26.

- 41 Uden (Grant): A Dictionary of Chivalry, London, 1968.
- 42 Wiet (Gaston) : L'Agypt Arabe de la Conquête Arabe a la Conquête ottomane 642 1517 de L'Ere Crétienne, dans : Histoire de la Nation Egyptienne, Vol. IV, Paris 1937 .
- 36 Wojciech and Teresa Kolataj: Polish Excavations at Kom el Eikka in Alexandria, 1967, Report on the Construction of the "Theatre" (with 12 Plates and 4 Plans)", in: Bulletin de la Société Archéologique d'Alexandrie, No. 43 (1975) Imprimérie de L'Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire 1975. pp. 79 97.
- 37 Wright, Thomas (editor): Early travels in Palestine, Ams Press, New York 1969.

رتم الإيداع ٢٠٠٢/٥٢٩٧ الترتيم الدولي 4- 830 - 977 - 322

دار روتابرینت للطباعة ت: ۷۹۵۲۳۹۲ – ۷۹۰-۹۹۶ مهندس / یوسف عز ۵۳ شارع نوبار – باب اللوق